

## ر التدارخم الرحيم

متكشكم

والتي أتحفنا بها شيخنا-صالح بن محمد المصري -حفظه الله-لنشرها دعويًا على التي أتحفنا بها شيخنا-صالح بن محمد المصري -حفظه الله-لنشرها دعويًا على صفحات الموسوعة المختلفة ،وقامت الموسوعة بتصميم غلافة ورفعها لمن شاء بروابط مباشرة لحفظها من الضياع والنسيان فالكل زائل ويبقي هذ العلم صدقة جارية لصاحبها ومن يساهم في نشرها بأي وسيلة من باب الدال على الخير كفاعله.

مع تحيات موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية



صَالِحُ بَنْ مُحَمِّدُ ٱلْمُصْرِيُّ:

الطَّبْعَةُ الأُولَى: سَنَةَ ١٤٤٥ مِنَ الهِجْرَةِ وَحُـةُ وَلَّ اللَّهِ عَمْدُ فُوظَةٌ لِللَّمُ وَلِّ اللَّهِ وَحُرَةً وَحُـقُ وَقُ الطَّبْعِ مَحْفُ وظَةٌ لِللَّمُ وَلِّ اللَّهُ وَلَقُمُ الْإِيْدَاعِ بِدَارِ الكُتُبِ المِصْرِيَّةِ:٥٠٧٨/ ٢٠٢٤ التَّرْقِيْمُ اللَّيْدَاعِ بِدَارِ الكُتُبِ المِصْرِيَّةِ:٥٠٧٨/ ٢٠٢٤ التَّرْقِيْمُ اللَّيْرُقِيْمُ اللَّوْلِيُّ: ٨-٧٩٧-٧٩٧-٩٧٧ -٩٧٧ -٩٧٧

وَرْجَيْ إِنْ إِنْ إِنْ الْحِيْنِ وَرِيْنَ الْحِيْنِ الْحَيْنِ الْحِيْنِ الْحَيْنِ الْحَيْنِ الْحَيْنِ الْحِيْنِ الْحِيْنِ الْحَيْنِ الْحِيْنِ الْحَيْنِ الْحَيْنِ الْحِيْنِ الْحَيْنِ الْحِيْنِ الْحَيْنِ الْحِيْنِ الْحَيْنِ الْحِيْنِ الْحَيْنِ الْحَيْنِ الْحَيْنِ الْعِيْنِ الْعِيْنِ الْحَيْنِ الْحَيْنِ الْعِيْنِ الْعِيْنِ الْحَيْنِ الْعِيْنِ الْحَيْنِ الْحَيْنِ الْعِيْنِ الْعِيْنِ الْعِيْنِ الْحَيْنِ الْعِيْنِ الْعِيلِ الْعِيْنِ الْعِيْنِ الْعِيْنِ الْعِيْنِ الْعِيْنِ الْعِيلِي الْعِيْنِ الْع

المعرب المراج ا

- وَهُوَ كِتَابٌ جَمَعْتُ فِيهِ كَثِيرًا مِنَ الآيَاتِ الَّتِي ذُكِرَ فِيهَا: اللِّسَانُ، وَالأَلْسِنَةُ، وَالكَلَامُ، وَالقَوْلُ، وَالحَدِيثُ، وَالخِطَابُ، وَالمَنْطِقُ، وَالأَلْسِنَةُ، وَالكَلَامُ، وَالقَوْلُ، وَالحَدِيثُ، وَالخِطَابُ، وَالمَنْطِقُ، وَالْأَلْسِنَةُ مَا أَقُولُ فِي كُلِّ كَلِمَةٍ مِنْ تِلْكَ الكَلِمَاتِ، وَأَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ وَيَيَنْتُ مَا أَقُولُ فِي كُلِّ كَلِمَةٍ مِنْ تِلْكَ الكَلِمَاتِ، وَأَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَهْدِينِي وَيُسَدِّدَنِي.\*
  - وَفِي سُورَةِ البَقَرَةِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿فَتَلَقَّى ءَادَمُ مِن رَبِّهِ عَلَيْهُ إِنَّهُ وَهُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿فَتَلَقَّى ءَادَمُ مِن رَبِّهِ عَلَيْهُ إِنَّهُ وَهُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ \*\* 

    رَبِّهِ عَكِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ وَهُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ \*\*\* 

    رَبِّهِ عَكِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ وَهُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ \*\*\* 

    رَبِهِ عَلَيْمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُ اللَّهُ الللللَّةُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللللْمُولَةُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

- وَفِي سُورَةِ البَقَرَةِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ اللَّهُ سُجَدًا وَقُولُواْ الْقَرْيَةَ فَكُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُواْ حِطَّةُ تُغْفِرُ لَكُمْ خَطَيَكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ . \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ، أَمَرَهُمْ أَنْ يَقُولُوا تِلْكَ الكَيْمَة: حِطَّةٌ، وَالإِنْسَانُ يَقُولُ بِلِسَانِهِ، وَيَقُولُ بِعَمَلِهِ، وَيَقُولُ فِهُوَ الكَيْمَة: حِطَّةٌ، وَالإِنْسَانُ يَقُولُ بِلِسَانِهِ، وَيَقُولُ بِعَمَلِهِ، وَيَقُولُ فَهُوَ الكَيْمَةِ، وَيَقُولُ سِرًّا، وَيَقُولُ جَهْرًا، وَكُلُّ مَنْ يَقُولُ قَوْلًا، فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ.\*
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُمْ قَالُوا كَلَامًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، وَهُوَ الفِعْلُ الَّذِي تَكُونُ بِهِ الكَلِمَةُ، وَالقَوْلُ: هُوَ أَنْ يُقَالَ، وَهُوَ الكَلِمَةُ نَفْسُهَا، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ الآيَةِ وَالقُوْلُ: هُوَ مَا يُقَالُ، وَهُوَ الكَلِمَةُ نَفْسُهَا، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ الآيَةِ هُوَ مَا قَالُوا، وَمَا قِيلَ لَهُمْ، وَهُوَ الكَلِمَةُ نَفْسُهَا، وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ هُو مَا قَالُوا، وَمَا قِيلَ لَهُمْ، وَهُوَ الكَلِمَةُ نَفْسُهَا، وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ الكَلِمَةَ الَّتِي قَالُوهَا هِيَ غَيْرُ الكَلِمَةِ الَّتِي أَمَرَهُمُ اللَّهُ أَنْ يَقُولُوا، وَأَنَّهُمْ بَدَّلُوا الكَلِمَةَ الَّتِي أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِهَا، وَقَالُوا كَلِمَةً يَقُولُوا، وَأَنَّهُمْ بَدَّلُوا الكَلِمَةَ الَّتِي أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِهَا، وَقَالُوا كَلِمَةً يَقُولُوا، وَأَنَّهُمْ بَدَّلُوا الكَلِمَةَ الَّتِي أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِهَا، وَقَالُوا كَلِمَةً

أُخْرَى غَيْرَهَا تَخْتَلِفُ عَنْهَا فِي الأَحْرُفِ، وَتَخْتَلِفُ عَنْهَا فِي الأَحْرُفِ، وَتَخْتَلِفُ عَنْهَا فِي الحُكْمِ، وَأَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا تِلْكَ الكَلِمَةَ بِأَلْسِنَتِهِمْ كَمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ، وَلَا عَمِلُوا بِهَا كَمَا بَيَّنَ اللَّهُ لَهُمْ.\*

- وَفِي سُورَةِ البَقَرَةِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ أَفَتَطُمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَالَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَالَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحُرِّفُونَهُ وَمُعْ يَعَلَمُونَ ﴾ . \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَقْرَؤُونَ كَلَامَ اللَّهِ كَمَا أَنْزَلَهُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يَضَعُونَهُ فِي مَوَاضِعِهِ كَمَا بَيَّنَ اللَّهُ لَهُمْ، وَيُحَرِّفُونَهُ: لَا يَضَعُونَهُ فِي مَوَاضِعِهِ، وَمَوْضِعُ كُلِّ كَلِمَةٍ فِي كَلَامِ اللَّهِ، هُوَ مَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُبَيِّنَهُ بِهَا لِلنَّاسِ.\*
- وَفِي سُورَةِ البَقَرَةِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِذَا لَقُواْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِذَا لَقُواْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِذَا لَقُواْ اللَّهُ اللَّهُ عَالُواْ عَالُواْ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُعَضَّهُمْ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا لَتَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيعُولُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيعُولُمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ ا

- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ، وَهِيَ كَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ: أَتَبْتُونَهُمْ بِذَلِكَ أَتَبْتُونَهُمْ، أَوْ يَقُولُونَ: أَتَنَبَّتُونَهُمْ بِذَلِكَ الْحَدِيثِ، وَتُحَدِّثُونَهُمْ: هِيَ تَقُولُونَ لَهُمْ، وَتَبْتَدِئُونَهُمْ، وَتُبْدُونَ لَهُمْ، وَتَبْتَدِئُونَهُمْ، وَتُبْدُونَ لَهُمْ، وَتَبْتَدِئُونَهُمْ، وَتُبْدُونَ لَهُمْ، وَتُبْدُونَ لَهُمْ، وَتَبْتَدِئُونَهُمْ، وَتُبْدُونَ لَهُمْ، وَيُحَدِّثُونَهُمْ، وَتُبْدُونَ لَهُمْ، وَيُحَدِّثُونَ لَهُمْ، وَيُحَدِّثُونَ لَهُمْ، وَيُحَدِّثُونَهُمْ، وَتَنْدُكُونَ لَهُمْ، وَيُحَدِّثُ فَهُ وَيَقُولُ لَهُ قَوْلًا، وَيُبْدِي لَهُ ذَلِكَ القَوْلَ، وَيَذْكُرُهُ لَهُ، وَالحَدِيثُ مِنَ القَوْلُ: هُوَ مَا يُقَالُ مِنْهُ، وَمَا يُعَلَى مِنْهُ، وَالحَدِيثُ يَكُونُ مِنَ القَوْلِ، يُذَكِّرُ مِنْهُ، وَمَا يُعَلَى مِنْهُ، وَمَا يُعَلَى مِنْ القَوْلِ، وَيَكُونُ مِنَ القَوْلِ، وَيَكُونُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَالعَوْلُ كُلَّمَا أُعِيدَ فَهُوَ حَدِيثُ يَكُونُ مِنَ القَوْلِ، وَيَكُونُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَالقَوْلُ كُلَّمَا أُعِيدَ فَهُو حَدِيثُ .\*
- وَفِي سُورَةِ البَقَرَةِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِذْ أَخَذُنَامِيثَقَ بَنِيَ إِسْرَآءِ يِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَا وَذِى ٱلْقُرْبِي بَنِيَ إِسْرَآءِ يِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَا وَذِى ٱلْقُرْبِي بَنِي إِلَّا ٱللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلُوةَ وَٱلْمَسَحِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنَا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلُوةَ وَٱلْمَسَحِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنَا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلُوةَ وَالْمَسَحِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنَا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلُوةَ وَالْمَسَحِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنَا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلُوةَ وَالْمَسَحِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنَا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلُوةَ وَاللَّهُ مَا لَا اللَّهُ عَلَيْكُم مِنْ صَلَيْمَ وَأَنْتُهُمْ وَأَنْتُهُمْ وَاللَّهُ مَا لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَنْتُهُمْ وَاللَّهُ مُنْ وَالْمُسَاطِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَنْتُهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاسِ مُسْلِقًا لِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ أَمْرَهُمْ أَنْ يَقُولُوا لِلنَّاسِ قَوْلًا حَسَنًا، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ أَمْرَهُمْ أَنْ يَقُولُوا لِلنَّاسِ قَوْلًا حَسَنًا، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ الآيَةِ، هُوَ مَا يَقُولُونَ، وَهُوَ الكَلِمَةُ الحَسَنَةُ، وَالكَلَامُ الحَسَنُ، وَالكَلَامُ الحَسَنُ، وَالكَلِمَةُ الحَسَنَةُ، وَالكَلَامُ الحَسَنُ، وَالكَلِمَةُ وَالكَلِمَةُ الحَسَنَةُ، وَالكَلَامُ الحَسَنُ، وَالكَلِمَةُ الحَسَنَةُ، وَالكَلَامُ الحَسَنُ،

- وَفِي سُورَةِ البَقَرَةِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءِ وَهُمْ لَلْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءِ وَهُمْ لَلْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءِ وَهُمْ لَيَسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءِ وَهُمْ لَيَسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ لَيَسَتُ اللَّهُ وَمَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَمُ الللَّهُ عَلَمُ
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: مِثْلَ قَوْلِهِمْ، وَقَوْلُهُمْ فِي تِلْكَ الآيَةِ هُوَ مَا قَالُوا، وَمِثْلُ قَوْلِهِمْ: هُوَ مِثْلُ مَا قَالُوا، وَمِثْلُ قَوْلِهِمْ: هُوَ مِثْلُ مَا قَالُوا، وَمِثْلُ قَوْلِهِمْ: هُوَ مِثْلُ مَا قَالُوا، وَهُوَ مِثْلُ تِلْكَ الكَلِمَةِ الَّتِي قَالُهَا بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ، وَهِيَ أَنَّهُمْ وَهُوَ مِثْلُ تِلْكَ الكَلِمَةِ الَّتِي قَالَهَا بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ، وَهِيَ أَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ.\*
- وَفِي سُورَةِ البَقَرَةِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَقَالُواْ التَّكَ ذَاللَّهُ وَلَدَاً لَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَقَالُواْ التَّكَ ذَاللَّهُ وَلَدَاً لَهُ مَا فِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ وَقَانِتُونَ ﴿ اللَّهُ مَا فِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ وَقَانِتُونَ ﴿ اللهِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الل
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُمْ تَكَلَّمُوا بِهَذِهِ الكَلِمَةِ، وَهَذِهِ الكَلِمَةُ هِيَ القُرْآنِ هِيَ بِلِسَانٍ هِيَ قَوْلُهُمْ: اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ فِي القُرْآنِ هِيَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وَلَيْسَتْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَالكَلِمَةُ هِيَ الحُكْمُ، وَالأَلْسِنَةُ تَخْرَبِيٍّ مُبِينٍ، وَلَيْسَتْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَالكَلِمَةُ هِيَ الحُكْمُ، وَالأَلْسِنَةُ تَخْتَلِفُ، وَالكَلِمَةُ بِلِسَانِ كُلِّ إِنْسَانٍ: هِيَ الحُكْمُ الَّذِي يَحْكُمُ بِهِ، وَالأَحْرُفُ الَّذِي يَحْكُمُ بِهِ، وَالأَحْرُفُ الَّذِي يَحْكُمُ بِهِ، وَالأَحْرُفُ الَّتِي يَنْطِقُ بِهَا، وَيُبَيِّنُ بِهَا ذَلِكَ الحُكْمَ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ التَّذِي الكَلِمَةُ التَّذِي اللَّهُ وَلَدًا الكَلِمَةُ التَّذِي اللَّهُ وَلَدًا، يَتَبَيِّنُ مِنْهَا أَنَّهُمْ يَحْكُمُونَ بِذَلِكَ الحُكْمِ، وَهُو أَنَّ التَّهُ وَلَذًا، يَتَبَيِّنُ مِنْهَا أَنَّهُمْ يَحْكُمُونَ بِذَلِكَ الحُكْمِ، وَهُو أَنَّ التَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، يَتَبَيِّنُ مِنْهَا أَنَّهُمْ يَحْكُمُونَ بِذَلِكَ الحُكْمِ، وَهُو أَنَّ الْمُعْمَا الْهُمُ وَلَاكَ الحُكْمِ، وَهُو أَنَّ

اللَّهَ اتَّخَذَ وَلَدًا، تَعَالَى اللَّهُ عَنْ مَا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا، سُبْحَانَهُ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ.\*

- وَفِي سُورَةِ البَقَرَةِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى آَمُرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ﴿ ﴾ . \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ، وَقِي حُكْمُ أَنْ يَكُونَ، وَهِيَ حُكْمُ أَنْ يَكُونَ، وَهِيَ حُكْمُ أَنْ يَكُونَ، وَهِيَ حُكْمُ أَنْ يَكُونَ، وَهِيَ لَيْسَتْ يُخْلَقَ، وَتِلْكَ الكِلِمَةُ: كُنْ، هِيَ فِي نَفْسِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، وَهِيَ لَيْسَتْ يُخْلَقَ، وَتِلْكَ الكِلِمَةُ: كُنْ، قِينِ نَفْسِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، وَالكِلمَةُ هِيَ يَلْسَانِ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ، وَلَا يُحِيطُ بِهَا أَحَدٌ عِلْمًا، وَالكِلمَةُ هِيَ الحُكْمُ نَفْسُهُ، وَتِلْكَ الكِلمَةُ: كُنْ، تَتَبَيَّنُ بِالخَلْقِ، وَتِلْكَ الكِلمَةُ: وَلَيْسَتْ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ، وَلا يَخْلُقُ شَيْئًا، وَاللَّهُ وَحْدَهُ لَهُ الحُكْمُ، وَلا يَخْلُقُ شَيْئًا، وَاللَّهُ وَحْدَهُ لَهُ الحُكْمُ، وَلَهُ الخَلْقُ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ.\*
- وَفِي سُورَةِ البَقَرَةِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعُلَمُونَ لَوْلَا يُكِلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْتَأْتِينَا ءَايَّةُ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعُلَمُونَ لَوْلَا يُكِلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْتَأْتِينَا ءَايَّةُ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ مِ مِّثْلَ قَوْلِهِمُ تَشَابَهَتَ قُلُوبُهُمُ قَلَ بَيَّنَا ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمُ تَشَابَهَتَ قُلُوبُهُمُ قَلُ بَيَنَا ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمُ تَشَابَهَتَ قُلُوبُهُمُ أَلَّا فَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ

- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ، وَقَوْلُهُمْ: لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ، وَقَوْلُهُمْ: لَوْلَا يُكلِّمُنَا اللَّهُ كَمَا كلَّمَ مُوسَى، أَوْ يَقُولُونَ: هُوَ كَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ: لَوْلَا أُوْحَى إِلَى الأَنْبِيَاءِ، أَوْ يَقُولُونَ: لَوْلَا أُوتِينَا لَوْلَا أُوتِينَا كَمَا أَوْحَى إِلَى الأَنْبِيَاءِ، أَوْ يَقُولُونَ: لَوْلَا أُوتِينَا مِثْلَ مَا أُوتِي رُسُلُ اللَّهِ، وَهُوَ كَمَا قَالُوا: أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، وَكَلَّمَهُ: إِذَا مِثْلُ مَا أُوتِي رُسُلُ اللَّهِ، وَهُوَ كَمَا قَالُوا: أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، وَكَلَّمَهُ: إِذَا قَالُ لَهُ، وَسَمِعَ مِنْهُ، وَيُكَلِّمُهُ: يَقُولُ لَهُ، وَيَسْمَعُ مِنْهُ.\*
- وَفِي سُورَةِ البَقَرَةِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَنَّ إِبْرَهِ مِ وَإِذِ ٱبْتَكَنَّ إِبْرَهِ مِ رَبُّهُ وَبِكَلِمَتِ فَأَتَمَّهُ فَيَ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَا قَالَ وَمِن ذُرِّيَتِي اللَّهُ عَمْدِي ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّ
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ، ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ الْكِينَّ بِكِلَمَاتٍ، وَأَنَّ إِبْرَاهِيمَ الْكِينَّ أَتَمَّهُنَّ، وَأَنَّهُ آمَنَ بِهِنَّ، وَعَمِلَ بِهِنَّ وَتِلْكَ الكَلِمَاتُ أَوْحَى اللَّهُ بِهِنَّ إِلَى إِبْرَاهِيمَ الْكِينِ بِلِسَانِ قَوْمِهِ، وَتِلْكَ الكَلِمَاتُ أَوْحَى اللَّهُ بِهِنَّ إِلَى إِبْرَاهِيمَ الْكِينِ بِلِسَانِ قَوْمِهِ، وَلِيمَانُ قَوْمِهِ هُوَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَجْتَمِعُوا عَلَيْهِ لِيُعَلِينَ لَهُمْ، وَلِسَانُ قَوْمِهِ هُوَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَجْتَمِعُوا عَلَيْهِ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَنْ يَحْكُمُوا بِهِ عَلَى غَيْرِهِ، وَالكَلِمَةُ هِيَ الحُكْمُ، وَكَلَامُ اللَّهِ شُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ، وَلاَ إِلَهَ غَيْرُهُ. \*

- وَفِي سُورَةِ البَقَرَةِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنَزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَثَمَنَا قَلِيلًا يَكَتُمُونَ مَا أَنَزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَيْكَ مَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُحَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقَادِ مَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُحَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ اللَّهُ يَوْمَ اللَّهُ يَرْحَيِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَوْمَ اللَّهُ يَوْمَ اللَّهُ يَرْحَيِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ إِلَى اللَّهُ الْكُونَ فِي الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَ
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَلَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ، لَا يَقُولُ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ قَوْلًا، وَلَا يَأْذَنُ لَهُمْ أَنْ يَقُولُوا لَهُ قَوْلًا. \*
- وَفِي سُورَةِ البَقَرَةِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوَلُهُ وفِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاوَيُشْهِ دُٱللَّهَ عَلَى مَا فِ قَلْبِهِ عَلَى مَا فِ وَهُو أَلَدُ ٱلْخِصَامِ فَ هُو أَلَدُ اللّهُ عَلَى مَا فِ عَلَى مَا فِ اللّهُ اللّهَ عَلَى مَا فِ اللّهُ عَلَى مَا فِ اللّهَ عَلَى مَا فِ اللّهُ عَلَى مَا فِي اللّهُ عَلَى مَا فِي اللّهُ عَلَى مَا فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا فِي اللّهُ عَلَى مَا فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الل
- وَفِي سُورَةِ البَقَرَةِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَاعَرَّضُتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْأَكْنَنتُمْ فِي مَاعَرَّضُتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْأَكُننتُمْ فِي مَاعَرَّضُتُ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ ا

اللهُ أَنَّكُرُ سَتَذُكُرُونَهُ قَ وَلَكِن لَا تُوَاعِدُوهُ قَ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ فَوَلَا مَعْرُوفَا وَلَا تَعْزِمُواْ عُقَدَةَ النِّكَاحِ حَتَىٰ يَبَلُغَ الْكِتَبُ أَجَلَهُ وَوَلَا مَعْرُوفَا وَلَا تَعْزِمُواْ عُقَدَةَ النِّكَاحِ حَتَىٰ يَبَلُغَ الْكِتَبُ أَجَلَهُ وَوَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ عَنُورٌ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ عَنُورٌ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ عَنُورٌ حَلِيمٌ اللهَ اللهَ عَنُورٌ حَلِيمٌ اللهَ اللهَ عَنْورُ عَلِيمٌ اللهَ اللهَ عَنْورُ عَلَيمٌ اللهَ اللهَ اللهُ عَنْورُ عَلَيمٌ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: قَوْلًا مَعْرُوفًا، وَالقَوْلُ المَعْرُوفُ: هُوَ الكَلَامُ المَعْرُوفُ، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ الآيَةِ هُوَ مَا المَعْرُوفُ، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ الآيَةِ هُوَ مَا يَقُولُونَ، وَهُو الكُمْمُ المَعْرُوفُ، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ الآيَةِ هُو مَا يَقُولُونَ، وَهُو الكَلَامُ، وَهُمْ يُبَيِّنُونَ ذَلِكَ القَوْلَ بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَيُؤُولُ بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَالْإِنْسَانُ يَقُولُ بِلِسَانِهِ، وَيَقُولُ بِعَمَلِهِ، وَيُبَيِّنُ بِعَمَلِهِ، وَيَتَكَلَّمُ بِلِسَانِهِ، وَيَتَكَلَّمُ رَمْزًا.\*
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ: مُوتُوا، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ: مُوتُوا، هِيَ حُكْمُ اللَّهِ فِيهِمْ مِنَ الأَمْرِ، هِيَ حُكْمُ اللَّهِ فِيهِمْ مِنَ الأَمْرِ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ هِيَ فِي نَفْسِ اللَّهِ وَمَا قَضَى اللَّهُ فِيهِمْ مِنَ الأَمْرِ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ هِيَ فِي نَفْسِ اللَّهِ

سُبْحَانَهُ، وَلَيْسَتْ بِلِسَانِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، وَلَا يُحِيطُ بِهَا أَحَدُ مِنَ خَلْقِهِ عِلْمًا، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ بَيَّنَهَا اللَّهُ لِلنَّاسِ فِي القُرْآنِ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وَقَصَّ اللَّهُ نَبَأَهُمْ عَلَى النَّاسِ فِي القُرْآنِ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وَقَالَ قَوْلًا: هُو تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ، وَالكَلِمَةُ هِيَ الحُكْمُ، عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وَقَالَ قَوْلًا: هُو تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ، وَالكَلِمَةُ هِيَ الحُكْمُ، وَقُولُ اللَّهِ: هُو كَلَامُ اللَّهِ، وَهُو حُكْمُ اللَّهِ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ يُبَيِّنُ وَقُولُ اللَّهِ: هُو كَلَامُ اللَّهِ، وَيُبَيِّنُ لَهُمْ بِالخَلْقِ، وَكُلُّ رَسُولٍ أَرْسَلَهُ كَلَامُ اللَّهُ، فَإِنَّهُ لَهُمْ بِلِسَانِ قَوْمِهِ، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ بِلِسَانِهُ، وَيُبِيِّنُ لَهُمْ بِلِسَانِه، وَيُبِيِّنُ لَهُمْ بِعَمَلِهِ.\*

- وفي سُورَةِ البَقَرَةِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ يَلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَمَّمُ مَنَ كُلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ فَضَمَّمُ مَنَ كُلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ فَضَمَّمُ مَنَ كُلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ وَعَاتَيْنَا عِيسَى آبْنَ مَرْيَ مَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْ ال
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، وَهُوَ مُوسَى الْكَيْلَا كَلَّمَهُ اللَّهُ وَهُوَ مُوسَى الْكَيْلَا كَلَّمَهُ اللَّهُ تَكْلِيمًا، وَكَلَّمَهُ: إِذَا قَالَ لَهُ، اللَّهُ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وَكَلَّمَهُ اللَّهُ تَكْلِيمًا، وَكَلَّمَهُ: إِذَا قَالَ لَهُ،

وَسَمِعَ مِنْهُ، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى: يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ قَالَ لَهُ، وَأَنَّ مُوسَى مِنْهَا أَنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ، مُوسَى سَمِعَ مِنَ اللَّهِ، كَمَا شَاءَ اللَّهُ، وَكِيْفَ شَاءَ اللَّهُ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ.\*

- وَفِي سُورَةِ البَقَرَةِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ قُولُ مَّعَـُ رُوفُ وَفَى سُورَةِ البَقَرَةِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ قُولُ مَّعَـُ رُوفُ وَمَغْفِ رَقُّ خَيْنٌ حَلِيهُ ﴿ ﴾. \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: قَوْلٌ مَعْرُوفٌ، وَالقَوْلُ المَعْرُوفُ: هُوَ الكَلامُ المَعْرُوفُ: هُوَ الكَلامُ المَعْرُوفُ، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ الآيَةِ هُوَ مَا يُقَالُ، وَهُوَ الكُكْمُ، وَهُوَ الحُكْمُ، وَالإِنْسَانُ يَقُولُ فِي نَفْسِهِ، وَيُبَيِّنُ مَا يَقُولُ فِي نَفْسِهِ، وَيُبَيِّنُهُ بِعَمَلِهِ. \*
- وَفِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ هُنَالِكَ دُورِّيَّةً طِيبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ دَعَا زَكِرِيَّةً طِيبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿ هُنَالِكَ اللَّعَاءِ ﴿ هُنَالِكَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمِنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ
- وَتِلْكَ الآيَة يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ زَكَرِيًا السَّلِيلَ دَعَا رَبَّهُ حِينَئِذٍ، وَأَنَّهُ قَالَ: رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ، وَكُلُّ فَالَ: رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ، وَكُلُّ مِنْ يَقُولُ قَوْلًا، فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ هِيَ أَنَّهُ سَأَلَ اللَّهَ

أَنْ يَهَبَ لَهُ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ بَيَّنَهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ، فِي القُرْآنِ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وَقَالَهَا زَكَرِيًّا بِلِسَانِهِ، وَهُو لَيْسَ لِسَانًا عَرَبِيًّا، وَالكَلِمَةُ هِيَ الحُكْمُ، وَلِسَانُ كُلِّ إِنْسَانٍ هُو الأَحْرُفُ الَّتِي عَرَبِيًّا، وَالكَلِمَةُ هِيَ الحُكْمُ، وَلِسَانُ كُلِّ إِنْسَانٍ هُو الأَحْرُفُ الَّتِي يُبَيِّنُ بِهَا ذَلِكَ الإِنْسَانُ تِلْكَ الكَلِمَة، وَالكَلِمَةُ تَكُونُ وَاحِدَةً، وَالكَلِمَةُ تَكُونُ وَاحِدَةً، وَالأَحْرُفُ الَّتِي يُبَيِّنُهَا النَّاسُ بِهَا بِأَلْسِنَتِهِمْ تَكُونُ مُخْتَلِفَةً.\*

- وَفِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ فَنَادَتُهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ فَنَادَتُهُ الْمَلَيْ صَالَةً عُلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ: مُصَدِّقٌ بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ، مُصَدِّقٌ بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ، مُصَدِّقٌ بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ، مُو كَلِمَةٌ مِنَ اللهِ، شَاءَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مِنْ أُمِّهِ، وَعِيسَى بْنُ مَرْيَمَ، هُو كَلِمَةٌ مِنَ اللهِ، شَاءَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مِنْ أُمِّهِ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِأَحَدٍ غَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ، وَكَلِمَةُ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِأَحَدٍ غَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ، وَكَلِمَةُ اللَّهِ: هِيَ حُكْمُ اللَّهِ، وَهِي مَا يَشَاءُ اللَّهُ، وَمَا يُرِيدُ اللَّهُ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ.\*

- وَفِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ قَالَ رَبِّ الْجَعَلِ لِيَّ عَالَيَةً وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ قَالَ رَمْزَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ قَالَ مَا يَتُكُ لَا تُحَلِّمُ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّارَمْزَا وَاذْكُر لَهُ الْعَشِيِّ وَ الْإِبْكِرِ اللَّهُ الْعَشِيِّ وَ الْإِبْكِرِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَشِيِّ وَ الْإِبْكِرِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُولِي اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللَّةُ اللللللللللّهُ اللللللللل
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ الإِنْسَانَ يَتَكَلَّمُ بِلِسَانِهِ، وَيَتَكَلَّمُ رَمْزًا، وَتِلْكَ الآيَةِ، وَتِلْكَ الكَيْمَةُ: رَمْزًا، ذُكِرَتْ فِي القُرْآنِ مَرَّةً وَاحِدَةً، فِي تِلْكَ الآيَةِ، وَمَا يَتِكَلَّمُ الإِنْسَانُ بِهِ رَمْزًا هُوَ مَا يُوحِي بِهِ، وَلَا يَقُولُهُ بِلِسَانِهِ، وَمَا يَتَكَلَّمُ الإِنْسَانُ بِهِ رَمْزًا هُوَ مَا يُوحِي بِهِ، وَلَا يَقُولُهُ بِلِسَانِهِ، وَالكَلِمَةُ تَكُونُ لِسَانًا، إِذَا كَانَ يَتَكَلَّمُ بِهَا أَحَدُ مِنَ النَّاسِ بِلِسَانِهِ، وَالكَلِمَةُ تَكُونُ رَمْزًا، إِذَا كَانَ يَتَكَلَّمُ بِهَا قَوْمٌ مِنَ النَّاسِ بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَتَكُونُ رَمْزًا، إِذَا كَانَ الإِنْسَانُهُ مِنَ النَّاسِ بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَتَكُونُ رَمْزًا، إِذَا كَانَ الإِنْسَانُ يُوحِي بِهَا مَوْمُ مِنَ النَّاسِ بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَتَكُونُ رَمْزًا، إِذَا كَانَ الإِنْسَانُ يُوحِي بِهَا مَوْمَ يُوحِي بِهَا بَعَمَلِهِ، وَهُو يُوحِي بِهَا بَعَمَلِهِ، وَكِتَابُهُ مِنْ عَمَلِهِ، وَاشَارَتُهُ مِنْ عَمَلِهِ، وَاشَارَتُهُ مِنْ عَمَلِهِ، وَاشَارَتُهُ مِنْ عَمَلِهِ،
- وَفِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ إِذْ قَالَتِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ إِذْ قَالَتِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ إِذْ قَالَتِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ ال
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ هُوَ كَلِمَةٌ مِنَ اللَّهِ، أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مِنْ أُمِّهِ وَلَمْ يَمْسَسْهَا بَشَرٌ، وَكَلِمَةُ اللَّهِ: هِيَ

حُكْمُ اللَّهِ، وَهِيَ كُلُّ مَا يَشَاءُ اللَّهُ، وَكُلُّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ، سُبْحَانَهُ وَكُلُّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ.\*

- وَفِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَيُكِلِّمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَيُكِلِّمُ النَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهُ لَا وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّ
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُ يَقُولُ لِلنَّاسِ، وَيَسْمَعُ مِنْهُمْ، وَيَسْمَعُ مِنْهُمْ بِلِسَانِهِ، وَيُبَيِّنُ لَهُمْ بِلِسَانِهِ، وَيُبَيِّنُ لَهُمْ بِلِسَانِهِ، وَيُبَيِّنُ لَهُمْ بِلِسَانِهِ، وَيُكَمِّمُ النَّاسَ: هُوَ يَقُولُ لَهُمْ، وَيَسْمَعُ مِنْهُمْ، وَيَسْمَعُونَ مِنْهُ، وَيَسْمَعُونَ مِنْهُ، وَيُكَمِّمُ النَّاسَ: هُوَ يَقُولُ لَهُمْ، وَيَسْمَعُ مِنْهُمْ، وَيَسْمَعُونَ مِنْهُ، وَيُكَمِّمُ النَّاسَ: هُوَ يَقُولُ لَهُمْ، وَيَسْمَعُ مِنْهُمْ، وَهُوَ يُكَلِّمُهُمْ بِلِسَانِهِ، وَكَلَّمَهُ: إِذَا قَالَ لَهُ، وَكَلَّمَهُ: إِذَا قَالَ لَكُ مِنْهُمَا الآخَرَ، وَإِذَا قَالَ لَكُ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ، وَالْإِنْسَانُ يَتَكَلَّمُ بِلِسَانِهِ، وَيَتَكَلَّمُ رَمْزًا، وَالقُرْآنُ يَتَبَيَّنُ مِنْهُ لِلسَانِهِ، وَيَتَكَلَّمُ رَمْزًا، وَالقُرْآنُ يَتَبَيَّنُ مِنْهُ أَنَّهُ كُلُّ مِنْهُمْ حِينَئِذٍ بِلِسَانِهِ، وَيُتَكَلَّمُ رَمْزًا، وَالقُرْآنُ يَتَبَيَّنُ مِنْهُ أَنَّهُ كُلُّمَهُمْ حِينَئِذٍ بِلِسَانِهِ، وَهُوَ فِي المَهْدِ صَبِيًّا.\*
- **وَفِي** سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ قَالَتَ رَبِّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ قَالَتَ رَبِّ اللَّهُ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَلَدُولُ اللَّهُ عَمْلَكُ أَوْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَلَدُولُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَلَدُولُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا وَيَلُكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ الكَلِمَةُ: كُنْ، هِيَ حُكْمٌ أَنْ يَكُونَ، يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ: كُنْ، هِيَ حُكْمٌ أَنْ يَكُونَ،

وَهِيَ حُكْمٌ أَنْ يُخْلَقَ، وَكُلُّ شَيْءٍ يَشَاءُ اللَّهُ أَنْ يُخْلَقَ، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ أَنْ يَكُونَ، فَيَكُونُ كَمَا يَشَاءُ اللَّهُ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ هِيَ فِي نَفْسِ اللَّهِ، وَلَا يُحِيطُ بِهَا أَحَدُ مِنَ الخَلْقِ وَلَا يُحِيطُ بِهَا أَحَدُ مِنَ الخَلْقِ وَلَا يُحِيطُ بِهَا أَحَدُ مِنَ الخَلْقِ عَلَيْسَتْ بِلِسَانِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، وَلَا يُحِيطُ بِهَا أَحَدُ مِنَ الخَلْقِ عِلْمًا، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ بَيَّنَهَا اللَّهُ فِي القُرْآنِ لِلنَّاسِ بِلِسَانٍ عَرَبِيًّ عَرَبِيًّ عُلِمًا، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ بَيَّنَهَا اللَّهُ لِمَرْيَمَ بِلِسَانِ قَوْمِهَا، وَبَيَّنَهَا لِكُلِّ مُبِينٍ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ بَيَّنَهَا اللَّهُ لِمَرْيَمَ بِلِسَانِ قَوْمِهَا، وَبَيَّنَهَا لِكُلِّ مُبِينٍ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ بَيَّنَهَا اللَّهُ لِمَرْيَمَ بِلِسَانِ قَوْمِهَا، وَبَيَّنَهَا لِكُلِّ مُبِينٍ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ بَيِّنَهَا اللَّهُ لِمَرْيَمَ بِلِسَانِ قَوْمِهَا، وَبَيَّنَهَا لِكُلِّ مُبِينٍ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ بَيْنَهُ اللَّهُ لِمَرْيَمَ بِلِسَانِ قَوْمِهَا، وَبَيَّنَهَا لِكُلِّ لِللَّاسِ رَسُولٍ مِنْ قَبْلُ بِلِسَانِ قَوْمِهِ، وَالكَلِمَةُ تَكُونُ وَاحِدَةً، وَأَلْسِنَةُ النَّاسِ تَخْتَلِفِ فِي الأَحْرُفِ الَّتِي يُبَيِّنُ بِهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ تَخْتَلِفِ فِي الأَحْرُفِ الَّتِي يُبَيِّنُ بِهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ تِخْتَلِفِ فِي الأَحْرُفِ التَي يُبَيِّنُ بِهَا كُلُّ وَاحِدُهُ، سُبْحَانَهُ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ.\*

- وَفِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ صَمَثَلِ ءَادَمَ خَلَقَهُ و مِن تُرَابِ ثُرُّ قَالَ لَهُ و كُن فَيَكُونُ ۞ ﴿.\*
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ، وَهُوَ مَثَلُهُ فِي خَلْقِهِ، وَآدَمُ خَلَقَهُ اللَّهُ مِنْ تُرَابٍ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: كُنْ، فَكَانَ مِنْ تُرَابٍ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: كُنْ، فَكَانَ مِنْ تُرَابٍ، كَمَا أَمَرَ اللَّهُ، وَعِيسَى خَلَقَهُ اللَّهُ مِنْ أُمِّ لَمْ يَمْسَسْهَا بَشَرُ، يُمَّ قَالَ لَهُ: كُنْ، فَكَانَ مِنْ أُمِّ لَمْ يَمْسَسْهَا بَشَرُ، يَمْ قَالَ لَهُ: كُنْ، فَكَانَ مِنْ أُمِّ لَمْ يَمْسَسْهَا بَشَرُ، يَمْسَسْهَا بَشَرُ،

وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ، خَلَقَهُ اللَّهُ مِنْ ذَكَرِ وَأُنْثَى، ثُمَّ قَالَ لَهُ: كُنْ، فَكَانَ مِنْ ذَكَرِ وَأُنْثَى، كَمَا أَمَرَ اللَّهُ، وَآدَمُ خَلَقَهُ اللَّهُ مِنْ تُرَابِ، هُوَ وَحْدَهُ مِنْ دُونِ النَّاسِ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَخَلَقَ النَّاسَ كُلَّهُمْ جَمِيعًا مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ تُرَابٍ، وَعِيسَى خَلَقَهُ اللَّهُ مِنْ أُمِّ لَمْ يَمْسَسْهَا بَشَرٌ، هُوَ وَحْدَهُ مِنْ دُونِ النَّاس، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَخَلَقَ النَّاسَ جَمِيعًا مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ أُمِّ لَمْ يَمْسَسْهَا بَشَرٌ، وَعِيسَى هُوَ كَلِمَةٌ مِنَ اللَّهِ، وَهُوَ بَشَرٌ أَرَادَ اللَّهُ أَنَّ يَكُونَ مِنْ أُمٍّ لَمْ يَمْسَسْهَا بَشَرٌ، هُوَ وَحْدَهُ مِنْ دُونِ النَّاسِ، وَكُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللَّهُ، فإِنَّهُ يَقُولُ لَهُ: كُنْ، فَيَكُونُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ، وَكُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللَّهُ، فَإِنَّهُ خَلَقَهُ بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ، وَكَلِمَةُ اللَّهِ: هِيَ حُكْمُ اللَّهِ، وَهِيَ مَا يَشَاءُ اللَّهُ، وَهِيَ مَا يُرِيدُ اللَّهُ، سُبْحَانَهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وَلَا إِلَّهَ غَيْرُهُ. \*

• وفي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ قُلْ يَنَا هُلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ قُلْ يَنَا هُلَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ ا

- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ، وَالكَلِمَةُ هِيَ الحُكْمُ، وَكَلِمَةٌ سَوَاءٌ وَتِلْكَ الكَلِمَةُ هِيَ: أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا سَوَاءٌ وَتِلْكَ الكَلِمَةُ هِيَ: أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهِ وَلَا نَشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ بَيَّنَهَا اللَّهُ فِي القُرْآنِ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ الكَلِمَةُ بَيَّنَهَا اللَّهُ فِي القُرْآنِ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ الكَلِمَةُ بِنَيْنَهَا أَهْلُ الكَلِمَةُ يُبَيِّنُهَا أَهْلُ الكَلِمَةُ يُبَيِّنُهَا أَهْلُ الكَلِمَةُ يُبَيِّنُهَا أَهْلُ الكَلِمَةُ يُبَيِّنُهَا فَلُكَ اللَّسَانِ هُوَ الأَحْرُفِ، وَلِسَانُ كُلِّ إِنْسَانٍ هُوَ الأَحْرُفُ الكِتَابِ بِأَلْسِنَتِهِمْ بِأَحْرُفٍ أُخْرَى، وَلِسَانُ كُلِّ إِنْسَانٍ هُوَ الأَحْرُفُ النَّي يَتُولُهُ اللِيسَانِهِ مُ وَالكَلِمَةُ الَّتِي يُبَيِّنُهَا ذَلِكَ الإِنْسَانُ بِهَذِهِ الأَحْرُفِ أَخْرُفِ، وَالكَلِمَةُ النَّي يُبَيِّنُهَا ذَلِكَ الإِنْسَانُ بِهَذِهِ الأَحْرُفِ، وَالكَلِمَةُ الَّتِي يُبَيِّنُهَا ذَلِكَ الإِنْسَانُ بِهَذِهِ الأَحْرُفِ، وَالكَلِمَةُ الَّتِي يُبَيِّنُهَا ذَلِكَ الإِنْسَانُ بِهَذِهِ الأَحْرُفِ، وَالكَلِمَةُ النَّي يُبَيِّنُهَا ذَلِكَ الإِنْسَانُ بِهَذِهِ الأَحْرُفِ، وَالكَلِمَةُ تَكُونُ وَاحِدَةً، وَالأَلْسِنَةُ مُخْتَلِفَةٌ، وَهِيَ الأَحْرُفُ النَّي يُبَيِّنُ النَّاسُ بِهَا تِلْكَ الكَلِمَةَ بِأَلْسِنَتِهِمْ.\*
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ: قَالُوا، يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُمْ تَكَلَّمُوا بِهَذِهِ الكَلِمَةِ، تَكَلَّمُوا بِهَا فِي أَنْفُسِهِمْ، وَتَكَلَّمُوا بِهَا بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ فِي القُرْآنِ بِهَا فِي أَنْفُسِهِمْ، وَتَكَلَّمُوا بِهَا بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ فِي القُرْآنِ

هِيَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وَهُمْ يَتَكَلَّمُونَ بِهَا بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَالكَلِمَةُ عَيَكُونُ وَاحِدَةً، وَأَلْسِنَةُ النَّاسِ تَخْتَلِفُ فِي الأَحْرُفِ الَّتِي يُبَيِّنُونَ بِهَا تَكُونُ وَاحِدَةً، وَأَلْسِنَةُ النَّاسِ تَخْتَلِفُ فِي الأَحْرُفِ الَّتِي يُبَيِّنُونَ بِهَا تِلْكَ الكَلِمَة، وَكُلُّ مِنْ يَقُولُ قَوْلًا، فَهُو يَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ، وَالكَلِمَةُ هِيَ لِلْكَ الكَلِمَة ، وَكُلِّ مِنْ يَقُولُ قَوْلًا، فَهُو يَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ، وَالكَلِمَةُ هِيَ المُحْمُم، وَالإِنْسَانُ يُبَيِّنُ تِلْكَ الكَلِمَةَ بِلِسَانِهِ، وَيُبَيِّنُهَا بِعَمَلِهِ.\*

- وَفِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلْذِينَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلْذِينَ اللَّهُ مُولِكَ لِمَ فَلَ اللَّهُ مُولِكَ لِمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلْكُولُولُولُولُولُهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُولُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الل
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَلَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ لَا يَقُولُوا لَهُ قَوْلًا، وَلَا يَأْذَنُ لَهُمْ أَنْ يَقُولُوا لَهُ قَوْلًا،
- وفي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَلَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَلَهُ مُنْ الْكِتَبِ وَمَا هُوَمِنَ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَمِنَ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُو

- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَقْرَؤُونَ التَّوْرَاةَ كَمَا أَنْزَلَهَا اللَّهُ، وَكَانُوا يَلْوُونَ التَّوْرَاةَ كَمَا أَنْزَلَهَا اللَّهُ، وَكَانُوا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِمَا يَقْرَؤُونَ، لِيَحْسَبَ النَّاسُ أَنَّهُ مِنَ الكِتَابِ، وَكَانُوا يَلُوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ: لَا يُبَيِّنُونَ مَا يَقُولُونَ بِهَا، وَلَا وَمَا هُوَ مِنَ الكِتَابِ، وَيَلُوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ: لَا يُبَيِّنُونَ مَا يَقُولُونَ بِهَا، وَلَا يَضَعُونَهُ فِي مَوَاضِعِهِ فِي القِرَاءَةِ، وَلَا فِي العَمَلِ. \*
- وَفِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ يَقُولُ اللّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَاكَانَ وَوَمَاكَانَ وَوَمَاكَانَ وَوَلَهُ مُرِنَا وَتَعَالَى: ﴿ وَمَاكَانَ قَوْلَهُ مُرِنَا وَتَعَالَى: ﴿ وَمَاكَانَ قَوْلَهُ مُرِنَا وَتَبَيّتُ أَقَدَامَنَا وَإِسْرَافَنَا فِيَ أَمْرِنَا وَثِبِيّتُ أَقَدَامَنَا وَإَسْرَافَنَا فِي آمُرِنَا وَثِبِيّتُ أَقَدُامَنَا وَإَسْرَافَنَا فِي آمُرِنَا وَثِبِيّتُ أَقُومِ آلُكُ فِي إِنَ اللهُ . \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا، وَقَوْلُهُمْ فِي تِلْكَ الآيَةِ: هُوَ أَنْ قَالُوا، وَهُوَ الفِعْلُ الَّذِي كَانَ مِنْهُمْ، وَهُوَ أَنَّهُمْ تَكَلَّمُوا بِذَلِكَ الكَّامِ، وَهُوَ ذَلِكَ الدُّعَاءُ، وَذَلِكَ الدُّعَاءُ هُوَ فِي تَكَلَّمُوا بِذَلِكَ الكَلامِ، وَهُو ذَلِكَ الدُّعَاءُ، وَذَلِكَ الدُّعَاءُ هُو فِي القُرْآنِ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وَأَصْحَابُ كُلِّ نَبِيٍّ كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ بِهِ القُرْآنِ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وَأَصْحَابُ كُلِّ نَبِيٍّ كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ بِهِ القُرْآنِ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وَأَصْحَابُ كُلِّ نَبِيٍّ كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ بِهِ بِأَلْسِنَةِ العَرَبِ، وَالقَوْلُ: هُوَ مَا يُقَالُ، وَهُوَ الكَلِمَةُ بِأَلْسِنَةِ العَرَبِ، وَالقَوْلُ: هُوَ مَا يُقَالُ، وَهُوَ الكَلِمَةُ الفِعْلُ الَّذِي تَكُونُ بِهِ الكَلِمَةُ، وَالقَوْلُ: هُوَ مَا يُقَالُ، وَهُوَ الكَلِمَةُ هِيَ الفِعْلُ الَّذِي تَكُونُ بِهِ الكَلِمَةُ، وَالقَوْلُ: هُوَ مَا يُقَالُ، وَهُوَ الكَلِمَةُ هِيَ الفِعْلُ الَّذِي تَكُونُ بِهِ الكَلِمَةُ، وَالقَوْلُ: هُوَ مَا يُقَالُ، وَهُو الكَلِمَةُ هِيَ المُحْمُ فِي نَفْسِهِ، وَيُبَيِّنُهُ بِلِسَانِهِ، وَلُكُمْ مُ وَالإِنْسَانُ يَحْكُمُ ذَلِكَ الحُكْمَ فِي نَفْسِهِ، وَيُبَيِّنُهُ بِلِسَانِهِ، وَلُكِمْ مُ عَمَلِهِ.\*

- وفي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ قَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوِ ٱدْفَعُوا قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ وَتَالَا نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ قَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوِ ٱدْفَعُوا قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ وَتَالَا لَا تَافَوُهُ هِمِ مَّا لَا تَتَبَعْنَكُمْ فَمُ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفُوهِ هِم مَّا لَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَحْتُمُونَ اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَحْتُمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَحْتُمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَحْتُمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَحْتُمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُ اللَّهُ ال
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، وَتِلْكَ الكَيْمَةُ يَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ الكَلِمَةُ يَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ كَلَامًا، وَهُوَ لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ. \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا، وَقَوْلُ الَّذِينَ قَالُوا: هُوَ مَا قَالُوا، وَهُو قَوْلُهُمْ: إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ قَالُوا، وَهُو قَوْلُهُمْ: إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ قَالُوا، وَهُو قَوْلُهُمْ: إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَهُمْ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، وَذَلِكَ الكَلَامُ هُو فِي القُرْآنِ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وَهُمْ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، وَذَلِكَ الكَلَامُ هُو فِي القُرْآنِ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وَهُمْ تَكَلَّمُوا بِهِ بِأَلْسِنَتِهِم، وَلَيْسَ بِأَلْسِنَةِ العَرَبِ، وَالقَوْلُ: هُو أَنْ يُقَالَ، وَكُلُّ مَنْ يَقُولُ قَوْلًا، فَهُو يَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ، وَالطَّوْلُ: هُو مَا يُقَالُ، وَكُلُّ مَنْ يَقُولُ قَوْلًا، فَهُو يَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ، وَالطَّوْلُ: هُو مَا يُقَالُ، وَكُلُّ مَنْ يَقُولُ قَوْلًا، فَهُو يَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ، وَالطَّوْلُ:

- وفي سُورَةِ النِّسَاءِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَاءَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَا اللَّهُ سُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلُا اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ قَوْلُواْ لَهُمْ قَوْلُا اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ قَوْلُواْ لَهُمْ قَوْلُا لَهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلُا لَهُمْ قَوْلُا لَهُمْ مَعْرُوفَا فَهُمْ مَعْرُوفَا فَهُمْ عَمُرُوفَا فَهُمْ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللللَّهُ اللللللّهُ اللللَ
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، وَالقَوْلُ المَعْرُوفُ: هُوَ الكَلَامُ الآيَةُ فِيهَا: وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا: هِيَ كَلَامًا مَعْرُوفًا، وَكُلُّ مَنْ يَقُولُ الكَلَامُ المَعْرُوفُ، وَقَوْلًا مَعْرُوفًا: هِيَ كَلَامًا مَعْرُوفًا، وَكُلُّ مَنْ يَقُولُ قَوْلًا، فَهُو يَتَكَلَّمُ بِكِلِمَةٍ، وَالإِنْسَانُ يَتَكَلَّمُ بِلِسَانِهِ، وَيَتَكَلَّمُ رَمْزًا، وَيُبَيِّنُ بِكَلَامِهِ، وَيُتَكَلَّمُ بِعَمَلِهِ.\*
- وَفِي سُورَةِ النِّسَاءِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ اللَّهِ سُمَةَ أَوْلُواْ اللَّهُ رَبِى وَٱلْمَسَاكِينُ فَٱرْزُقُوهُ مِمِّنَهُ وَقُولُواْ لَهُ مُرقَولُواْ مَعْرُوفَا ﴿ ﴾. \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، وَالقَوْلُ المَعْرُوفُ: هُوَ الكَلَامُ المَعْرُوفُ، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ الكَلَامُ المَعْرُوفُ، وَقَوْلًا مَعْرُوفًا: هُوَ كَلَامًا مَعْرُوفًا، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ الكَلَامُ المَعْرُوفَا، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ اللّهَ هُوَ مَا يُقَالُ، وَهُوَ الكَلَامُ.\*

- وَفِي سُورَةِ النِّسَاءِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوُ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوُ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ وَلْيَتَقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلَا سَدِيدًا ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلْيَقُولُواْ فَوَلَا سَدِيدًا ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ قُولُواْ فَوَلَا سَدِيدًا ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللّهُ
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَلِيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، وَالقَوْلُ السَّدِيدُ هُوَ المَّلَامُ السَّدِيدُ، وَقَوْلًا سَدِيدًا: هُوَ كَلَامًا سَدِيدًا، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ الكَّلَامُ السَّدِيدُ، وَقَوْلًا سَدِيدًا: هُوَ كَلَامًا سَدِيدًا، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ الرَّيَةِ، هُوَ مَا يُقَالُ، وَهُوَ الكَلَامُ.\*
- وَفِي سُورَةِ النِّسَاءِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ يَوْمَبِذِ يَوَدُّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ يَوْمَبِذِ يَوَدُّ اللَّهُ اللَّهُ سُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا اللَّهُ . \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُمْ لَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ يَوْمَئِذٍ قَوْلًا يُبَيِّنُونَ بِهِ مَا يَجِدُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ، وَالْحَدِيثُ مِنَ القَوْلِ: هُوَ مَا يُقَالُ وَيُبَيِّنُونَ بِهِ مَا يَوَدُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ، وَالْحَدِيثُ مِنَ القَوْلِ: هُوَ مَا يُقَالُ مِنْهُ، وَمَا يُخَدَّثُ بِهِ مِنْهُ، وَالْحَدِيثُ يَكُونُ مِنَ الْقَوْلِ: هُو مَا يُكُونُ مِنَ الْقَوْلِ: هُو مَا يُكُونُ مِنَ الْقَوْلِ: هُو مَا يُكُونُ مِنَ الْقَوْلِ، وَيَكُونُ مِنَ الْأَمْرِ، وَيَكُونُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَكُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ مِنَ اللَّوْلِ، وَيَكُونُ مِنَ اللَّمْرِ، وَيَكُونُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَكُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ عَنْ اللَّوْلِ، وَيَكُونُ مِنَ اللَّمْرِ، وَيَكُونُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَكُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ عَنْ الْقَوْلُ لَا يَبْلَى، وَلَكِنْ يُذْكَرُ فَهُوَ حَدِيثٌ، أَوْ يُنْسَى، فَلَا يَذْكُرُهُ أَحُدٌ، وَالْقَوْلُ كُلَّمَا ذُكِرَ، فَهُوَ حَدِيثٌ. \*

- وَفِي سُورَةِ النِّسَاءِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ الْحَالِمَ عَنَ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَصْمَعْ فَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ وَالُولُ سَمِعْنَا وَأَطْعُنَا وَالسَمِعْنَا وَأَسْمَعْ وَرَعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ وَالْوَلْ سَمِعْنَا وَأَطْعُنَا وَأَسْمَعْ وَرَعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ وَالْمَعْمَ وَانْظُرْنَا لَكَانَ حَيْرًا لَهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِنَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلَا قَالِمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ وَلَا لَكُونَ لَعْنَا لَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَكُونَ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَكُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَ
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَقْرَؤُونَ التَّوْرَاةَ كَمَا أَنْزَلَهَا اللَّهُ، وَمَوْضِعُ كُلِّ كَلِمَةٍ فِي كَلَامِ اللَّهِ: هُوَ وَلَا يَعْمَلُونَ بِهَا كَمَا بَيَّنَ اللَّهُ لَهُمْ، وَمَوْضِعُ كُلِّ كَلِمَةٍ فِي كَلَامِ اللَّهِ: هُوَ مَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُبَيِّنَهُ بِهَا، وَيُحَرِّفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ: يَضَعُونَهُ فَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُبَيِّنَهُ بِهَا، وَيُحَرِّفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ: يَضَعُونَهُ فِي عَيْرِ مَوَاضِعِهِ فِي القِرَاءَةِ، وَفِي العَمَلِ، مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، وَمِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، وَمِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ، وَأَلْسِنَتُهُمْ: هِيَ لِسَانُ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ، وَهُو الكَلِمَاتُ اللَّي يَتَكَلَّمُ بِهَا بِلِسَانِهِ.\*
- وَفِي سُورَةِ النِّسَاءِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ أُوْلَا إِلَكَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ أُوْلَا إِلَى اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِ مِ فَأَعُرِضَ عَنْهُمْ وَقُل اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعُرِضَ عَنْهُمْ وَقُل اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَقُلْ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ ا

- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: قَوْلًا يَلِيغًا، وَالقَوْلُ اليَلِيغُ: هُوَ الكَلَامُ اليَلِيغُ، وَقَوْلًا يَلِيغًا، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ: يَلِيغًا، ذُكِرَتْ فِي القُرْآنِ وَقَوْلًا يَلِيغًا، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ: يَلِيغًا، ذُكِرَتْ فِي القُرْآنِ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي تِلْكَ الآيَةِ، وَاليَلِيغُ هُوَ مَا يَبْلُغُ بِهِ مَا يُرِيدُ، وَهُوَ مَا يَكْفِي، وَالكَلَامُ التَلِيغُ: هُوَ كَأَنَّهُ الَّذِي يَبْلُغُ مَا فِي أَنْفُسِهِمْ، وَيُكَيِّنُ مَا يَعْنِي، وَالطَّوْلُ فِي تِلْكَ يَعْنِي، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ فَيْرِهِ، وَيُكْتَفَى بِهِ، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ الآيَةِ، هُوَ مَا يُقالُ، وَهُوَ الكَلَامُ.\*
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُمْ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مِنَ القَوْلِ، وَلَا مِنَ الآيَاتِ الَّتِي مِنْهَا أَنَّهُمْ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مِنَ القَوْلِ، وَلَا مِنَ الآيَاتِ الَّتِي يَرُوْنَهَا بِأَعْيُنِهِمْ، وَتَتَبَيَّنُ لَهُمْ، وَالْحَدِيثُ يَكُونُ مِنَ القَوْلِ، وَيَكُونُ مِنْ القَوْلِ، وَيَكُونُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.\*
- **وَفِي** سُورَةِ النِّسَاءِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ اللَّهُ لِآلِالَهُ إِلَّاهُ إِلَّاهُ أَلَّا هُوَ لَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ اللَّهُ لَآلِهُ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَّكُمُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَا رَيْبَ فِي قُومَنَ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ۞ . \* لَيَجْمَعَتَكُمُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَا رَيْبَ فِي قُومَنَ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ۞ . \*

- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثًا، وَالحَدِيثُ فِي تِلْكَ الآيَةِ هُوَ الحَدِيثُ مِنَ القَوْلِ، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلًا، وَالحَدِيثُ مِنَ القَوْلِ هُوَ مَا يُقَالُ مِنْهُ، وَمَا يُذْكَرُ مِنْهُ، وَكُلُّ قَوْلٍ وَالحَدِيثُ مِنَ القَوْلِ هُوَ مَا يُقَالُ مِنْهُ، وَمَا يُذْكَرُ مِنْهُ، وَكُلُّ قَوْلٍ وَالحَدِيثُ مِنَ القَوْلُ لَا يَبْلَى، إِذَا قِيلَ فَهُوَ حَدِيثٌ، وَالقَوْلُ لَا يَبْلَى، وَلَكِنْ يُقَالُ فَهُوَ حَدِيثٌ، أَوْ يُنْسَى، فَلَا يَسْمَعُ بِهِ أَحَدُ مِنَ النَّاسِ.\*
- وَفِي سُورَةِ النِّسَاءِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ يَسُتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ يَسُتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ اللَّهِ وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ اللَّهِ وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ اللَّهِ وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ اللَّهُ مِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ إِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُمْ يُبَيِّتُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يَرْضَى اللَّهُ مِنَ الكَلَامِ، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ الآيَةِ، هُوَ مَا يُقَالُ، وَهُوَ مَا يَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ، وَهُوَ الكَلَامُ.\*
- وَفِي سُورَةِ النِّسَاءِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَلْمَانُهُ حَتَّا وَمَنَ أَصْدَقُ مِن اللَّهِ قِيلَا ﴿ \* خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَ أُوعَدَ ٱللَّهِ حَقَّا وَمَنَ أَصْدَقُ مِن اللَّهِ قِيلَا ﴿ \* \* خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَ أُوعَدَ ٱللَّهِ حَقَا أَومَنَ أَصْدَقُ مِن اللَّهِ قِيلَا ﴿ \* \* خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَ أَوْعَدَ ٱللَّهِ حَقَا أَومَنَ أَصْدَقُ مِن اللَّهِ قِيلَا ﴿ \* \* خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَ أَلْقَهِ حَقَا أَومَنَ أَصْدَقُ مِن اللَّهِ قِيلَا ﴿ \* \* خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَ أَلْقَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْلِي اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللْمُ اللللل

- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، وَالقِيلُ: هُوَ مَا يُقَالُ، وَقِيلًا، وَالقِيلُ: هُوَ مَا يُقَالُ، وَقِيلًا: هِيَ مَا قِيلَ، وَهُوَ ذَلِكَ الكَلَامُ، وَهُوَ ذَلِكَ الحُكْمُ، وَهُوَ ذَلِكَ الوَعْدُ.\*
- وفي سُورَةِ النِّسَاءِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَقَدْنَزَلَ عَلَيْكُمُ فَي اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَقَدْنَزَلَ عَلَيْكُمُ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولِلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللل
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، وَالحَدِيثُ فِي تِلْكَ الآيَةِ، هُوَ الحَدِيثُ مِنَ القَوْلِ، وَفِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، هِيَ فِي قَوْلٍ غَيْرِهِ، وَفِي كَلَامٍ غَيْرِهِ، وَالإِنْسَانُ يَتَكَلَّمُ بِلِسَانِهِ، وَيَتَكَلَّمُ رَمْزًا، وَيُبَيِّنُ بِلِسَانِهِ، وَيَتَكَلَّمُ رَمْزًا، وَيُبَيِّنُ بِلِسَانِهِ، وَيُبَيِّنُ بِعَمَلِهِ، وَالحَدِيثُ يَكُونُ مِنَ القَوْلِ، وَيَكُونُ مِنْ القَوْلِ. \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: بِالسُّوءِ مِنَ القَوْلِ، وَالسُّوءُ مِنَ القَوْلِ: هُوَ السُّوءُ مِنَ القَوْلِ: هُوَ السُّوءُ مِنَ الكَّلَامِ، وَهُوَ الكَّلَامُ. \* مِنَ الكَّلَامِ، وَهُوَ الكَّلَامُ. \*

- وَفِي سُورَةِ النِّسَاءِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ فَهِمَانَقُضِهِم مِينَاقَهُ مُرْوَكُفُرهِم بِاَيَتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُفُ مَي مِينَاقَهُمُ وَكُفُرِهِم بِاَيَتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُفُ مَي مَنْ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلَا فَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلَا هَا \*\*
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، وَقُولُهُمْ فِي تِلْكَ الآيَةِ: هُو مَا يَقُولُونَ، وَهُو ذَلِكَ الكَلَامُ، وَهُو: قُلُوبُنَا غُلْفٌ، وَذَلِكَ الكَلَامُ هُو فِي القُرْآنِ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وَلَيْسَ بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَهُمْ الكَلَامُ هُو فِي القُرْآنِ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وَلَيْسَ بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَهُمْ يَقُولُونَ ذَلِكَ بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَلَيْسَ بِأَلْسِنَةِ العَرَبِ، وَالكَلَامُ هُو المَّكَلَمُ هُو المَّكَلَمُ هُو اللَّاسِنَةِ هُمْ، وَلَيْسَ بِأَلْسِنَةِ العَرَبِ، وَالكَلَامُ هُو المَّكَمُ، وَالأَلْسِنَةِ قَوْمٍ مِنَ النَّاسِ اللَّاسِ ذَلِكَ الكَلَامَ بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَيُبَيِّنُ بِهَا كُلُّ إِنْسَانٍ مِنَ النَّاسِ ذَلِكَ الكَلَامَ بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَيُبَيِّنُ بِهَا كُلُّ إِنْسَانٍ مِنَ النَّاسِ ذَلِكَ الكَلَامَ بِلِسَانِهِمْ، وَيُبَيِّنُ بِهَا كُلُّ إِنْسَانٍ مِنَ النَّاسِ ذَلِكَ الكَلَامَ بِلِسَانِهِمْ، وَيُبَيِّنُ بِهَا كُلُّ إِنْسَانٍ مِنَ النَّاسِ ذَلِكَ الكَلَامَ بِلِسَانِهِمْ، وَيُبَيِّنُ بِهَا كُلُّ إِنْسَانٍ مِنَ النَّاسِ ذَلِكَ الكَلَامَ بِلِسَانِهِمْ، وَيُبَيِّنُ بِهَا كُلُّ إِنْسَانٍ مِنَ النَّاسِ ذَلِكَ الكَلَامَ بِلِسَانِهِ.\*
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُمْ قَالُوا عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، وَقَوْلُهُمْ فِي تِلْكَ الآيَةِ: هُوَ مَا قَالُوا، وَهُوَ الكَلَامُ الَّذِي قَالُوا بِأَلْسِنَتِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ.\*

- وَفِي سُورَةِ النِّسَاءِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَرُسُلَا قَدُ قَصَصَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَرُسُلَا قَدُ قَصَصَ اللَّهُ مُعَلَيْكُ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَصَلِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُوسَىٰ تَصَلِيمًا ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْلَهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللل
- وَتِلْكَ الآَيةُ فِيهَا: وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ: كَلَّمَهُ تَكْلِيمًا، يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُ قَالَ لَهُ، وَسَمِعَ مِنْهُ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ كَلَّمَ مُوسَى مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، كَلَّمَهُ تَكْلِيمًا، كَيْفَ شَاءَ سُبْحَانَهُ، وَسَمِعَهُ مُوسَى كَمَا شَاءَ اللَّهُ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ.\*

- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، وَالمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ هُوَ كَلِمَةُ مِنَ اللّهِ، بَيَّنَهَا اللّهُ هُوَ كَلِمَةٌ مِنَ اللّهِ، بَيَّنَهَا اللّهُ لِلنَّاسِ بِخَلْقِهِ، وَاللَّهُ يُبَيِّنُ كَلَامَهُ لِلنَّاسِ بِالوَحْيِ، وَيُبَيِّنُهُ لَهُمْ بِالخَلْقِ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ.\*
- وَفِي سُورَةِ المَائِدَةِ يَقُولُ اللّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ فَإِمَا نَقُضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ اللّهَ عَلَى عَنْ مَوَاضِعِهِ وَلَسَوْاحَظّامِ مَا ذُكِرُواْ بِهِ وَلَا تَزَالُ اللّهَ عَلَى خَابِنَةٍ مِنْهُمْ إِلّا قَلِيلَا مِنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأُصْفَحْ إِلّا قَلِيلَا مِنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِلَّ اللّهَ يَجِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ اللّهُ قَلِيلًا مِنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِلَّ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُو

- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ: يُحَرِّفُونَ الكِتَابَ يُحَرِّفُونَ الكِلَمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُمْ لَا يَقْرَؤُونَ الكِتَابَ كَمَا أَنْزَلَهُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يَعْمَلُونَ بِهِ كَمَا بَيَّنَ اللَّهُ لَهُمْ، وَمَوْضِعُ كُمَا أَنْزَلَهُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يَعْمَلُونَ بِهِ كَمَا بَيَّنَ اللَّهُ لَهُمْ، وَمَوْضِعُ كُمَا أَنْزَلَهُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يَعْمَلُونَ بِهِ كَمَا بَيَّنَ اللَّهُ لَهُمْ، وَمَوْضِعُ كُمَا أَنْ كُلِمَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ: هُوَ مَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُبَيِّنَهُ بِهَا لِلنَّاسِ، وَيُحَرِّفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ: لَا يَضِعُونَهُ فِي مَوَاضِعِهِ، لَا فِي وَيُحَرِّفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ: لَا يَضِعُونَهُ فِي مَوَاضِعِهِ، لَا فِي القِمَلِ.\*
- وفي سُورَةِ المَائِدَةِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ: ﴿ يَنَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنِكَ النَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ: ﴿ يَنَا يَنُهُ وَمِنَ النَّذِينَ فَرُونَ فَالُوبُهُمْ وَمِنَ النَّذِينَ هَادُولُ سَمَّعُونَ عَالُولُ اللَّهُ عَادُولُ سَمَّعُونَ عَامَنَا بِأَفُولِهِ هِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ النَّذِينَ هَادُولُ سَمَّعُونَ اللَّهُ عَلَيْ فَونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنَ الْوَيَا اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُمْ يُحَرِّفُونَ كَلَامَ اللهِ، وَيَضَعُونَهُ غَيْرَ مَوَاضِعِهِ، مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ مَوَاضِعِهِ، مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ مَوَاضِعُهُ.\*
- وَفِي سُورَةِ المَائِدَةِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ لَوْ لَا يَنْهَاهُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ لَوْ لَا يَنْهَاهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا كَانُواْ اللَّبَ اللَّهُ مَا كَانُواْ يَضَنَعُونَ وَ الْأَخْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ اللَّهُ مَتَ لَيْسُمَا كَانُواْ يَضَمَعُونَ وَالْأَخْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السَّحَتَ لِبَشَى مَا كَانُواْ يَضَمَعُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللَّةُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللَّةُ الللللللللَّةُ اللللللللللللللل
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: عَنْ قَوْلِهِمُ الإِثْمَ، وَقَوْلُهُمْ فِي تِلْكَ الآيَةِ، هُوَ مَا يَتَكَلَّمُونَ بِهِ مِنَ الإِثْمِ. \*
- وَفِي سُورَةِ المَائِدَةِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ لُعِنَ اللَّذِينَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ لُعِنَ اللَّهِ سَانِ مَا يَكُ مَلْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَعِيسَى الْبُنِ مَرْيَكُمْ فَا لِلْكَ بِمَاعَصُواْ وَصَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّ
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ: عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ، وَتِلْكَ الآيَةِ، وَعَلَى لِسَانِ دَاوُودَ، ذُكِرَتْ فِي القُرْآنِ مَرَّةً وَاحِدَةً، فِي تِلْكَ الآيَةِ، وَعَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ: هِيَ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي لَعَنَهُمْ، وَلَيْسَ وَبَيْنَهُ لَهُمْ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ، وَلِسَانِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ، وَلَيْسَ

دَاوُودُ، وَلَا عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ، هُوَ الَّذِي لَعَنَهُمْ، وَلَا سَأَلَ اللَّهَ أَنْ يَلْعَنَهُمْ، وَلَا سَأَلَ اللَّهَ أَنْ يَلْعَنَهُمْ، وَيِمَا عَصَوْا، وَيِمَا كَانُوا يَعْتَدُونَ.\*

- وَفِي سُورَةِ المَائِدَةِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَيُّكَ يَعِيسَى اَبْنَ مَرْيَمَ اَذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالْدَتِكَ إِذْ أَيَّدَيُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكِيِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلَا وَإِذْ عَلَّمَتُكَ الْفَكْرِ الْفَائِلُ وَالْمَعْدِ وَكَهْلَا وَإِذْ عَلَّمَتُكَ الْمَعْدِ وَكَهْلَا وَالْمَعْدُ وَالْمَعْدُ وَالْمَعْدِ وَكَهْلَا وَالْمَعْدِ وَكَهْلَا وَإِذْ عَلَمْتُكُ وَإِذْ عَلَمْتُكَ الْمَعْدِ وَكَهُلَا اللّهِ عِنْ الطّينِ اللّهَ عَنْ الطّينِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْلًا بِإِذْ فِي وَالْمَعْمُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمَعْمُ إِنْ وَإِذْ فَى وَالْمَعْمُ إِنْ وَإِذْ فَى وَالْمَعْمُ إِنْ وَإِذْ فَى وَالْمِنْ فَي وَالْمَعْمُ إِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَالْمَعْمُ إِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَالْمَعْمُ إِنْ اللّهُ وَالْمِنْ وَالْمَعْمُ إِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمَعْمُ إِنْ اللّهُ وَالْمِنْ اللّهُ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَالْمَعْمُ إِنْ اللّهُ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمَرْقِ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمَالِ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمَلْمُ اللّهُ وَالْمَالِ اللّهُ وَالْمَالِقُ اللّهُ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمَالِ الللّهُ وَالْمَالِقُولُ اللّهُ وَالْمَالِقُولُ الللّهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَالِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ المَسِيحَ الْكُيُّ كَانَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي المَهْدِ وَكَهْلًا، وَتُكَلِّمُ النَّاسَ: تَقُولُ لَهُمْ، وَتَسْمَعُ مِنْهُمْ، وَيَسْمَعُ مِنْهُمْ، وَيَسْمَعُ مِنْهُمْ، وَيَسْمَعُ مِنْهُمْ، وَيَسْمَعُ مِنْكُ، وَهُوَ كَانَ يُكَلِّمُهُمْ بِلِسَانِهِ، وَيُبَيِّنُ لَهُمْ بِلِسَانِهِ، وَكُلَّمَهُ إِلَى اللهُ وَسَمِعَ مِنْهُ.\*

- وَفِي سُورَةِ المَائِدَةِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ عَيْضِهِ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَالَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ اللَّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنَ مِنْهَا أَنَّ عِيسَى السِّلِ لَمْ يَقُلْ لِلنَّاسِ أَنْ يَتَخِذُوهُ وَأُمَّهُ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَكُلُّ مَنْ يَقُولُ قَوْلًا، فَهُو يَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ، وَذَلِكَ الكَلَامُ كُلُّهُ فِي القُرْآنِ، هُوَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وَلَيْسَ بِلِسَانِ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وَلَيْسَ بِلِسَانِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ السِّلِي وَذَلِكَ الكَلَامُ أَوْحَى اللَّهُ بِهِ وَلَيْسَ بِلِسَانِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ السِّيلِ وَذَلِكَ الكَلَامُ أَوْحَى اللَّهُ بِهِ إِلَى عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ بِلِسَانِ قَوْمِهِ، وَتَكَلَّمَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ حِينَئِذٍ بِلِسَانِ عَرَبِيًّ \*
- وَفِي سُورَةِ الأَنْعَامِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَقَدُ كُذِبَتَ رُسُلُ مِّن قَبَلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا كُذِبُواْ وَأُودُواْ حَقَّ مَ أَتَاهُمُ نَصَرُنَاْ وَلَا مُبَدِّلَ رُسُلُ مِّن قَبَلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا كُذِبُواْ وَأُودُواْ حَقَّ مَ أَتَاهُمُ نَصَرُنَاْ وَلَا مُبَدِّلَ رُسُلِينَ ﴿ وَلَا مُنْ اللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكُ مِن نَبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ \* فَي اللَّهُ وَلَقَدْ جَآءَكُ مِن نَبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ \* \* فَي اللَّهُ وَلَقَدْ جَآءَكُ مِن نَبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ \* فَي اللَّهُ وَلَقَدْ جَآءَكُ مِن نَبَإِي اللَّهُ وَلَقَدْ مَا اللَّهُ مِن لَبُهُ اللَّهُ وَلَعَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَقَدْ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَعَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُولُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَقَدْ مَا اللَّهُ مَا لَكُولُونُ اللَّهُ مِن لَيْ اللَّهُ مِن لَيْ إِلَى اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مِنْ لَهُ مُ اللَّهُ مِن لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن لَهُ إِلَيْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مِن لَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللّلَهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَكُذِنّا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَقَدْ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُ لَا مُبَدِّلَ لِحُكْمِ اللَّهِ، وَلَا مُبَدِّلَ لِمَا يَشَاءُ اللَّهُ، وَلَا مُبَدِّلَ لِمَا يَشَاءُ اللَّهُ، وَلَا مُبَدِّلَ لِمَا يُشِاءُ اللَّهُ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ.\*
  لِمَا يُرِيدُ اللَّهُ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ.\*

- وَفِي سُورَةِ الأَنْعَامِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي عَلَيْ اللَّهُ عَنْ مَعُوضُونَ فِي عَلِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ الللْلِهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي اللَّهُ عَلَيْ ع
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، وَالحَدِيثُ يَخُونُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَفِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، هِيَ فِي يَكُونُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَفِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، هِيَ فِي قَوْلٍ غَيْرِهِ، أَوْ فِي عَمَلٍ غَيْرِهِ.\*
- وفي سُورَةِ الأَنْعَامِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَهُو ٱلَّذِى خَلَقَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَهُو ٱللَّذِى خَلَقَ اللَّهَ مُورِّ وَ اللَّهُ الْحَقُّ وَلَهُ اللَّمَانُ وَ وَاللَّهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْحَقِّ وَهُو اللَّهُ الْحَدِيمُ الْفَيْدِ وَالشَّهَادَةِ وَهُو الْمُلَكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِ الصَّورِ عَلِمُ الْغَيْدِ وَالشَّهَادَةِ وَهُو الْمُلَكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِ الصَّورِ عَلِمُ الْغَيْدِ وَالشَّهَادَةِ وَهُو الْمُلَكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِ الصَّورِ عَلِمُ الْغَيْدِ وَالشَّهَادَةِ وَهُو الْمُحَدِيمُ الْمُحَدِيمُ الْمُخَدِيمُ الْمُحَدِيمُ الْمُحَدِيمُ الْمُحَدِيمُ الْمُحَدِيمُ الْمُحَدِيمُ الْمُحَدِيمُ الْمُحَدِيمُ الْمُحَدِيمُ الْمُحَدِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَدِيمُ اللَّهُ الْمُحَدِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَدِيمُ الْمُحَدِيمُ الْمُحَدِيمُ اللَّهُ الْمُحَدِيمُ الْمُحَدِيمُ اللَّهُ الْمُحَدِيمُ اللَّهُ الْمُحَدِيمُ اللَّهُ الْمُحَدِيمُ اللَّهُ الْمُحَدِيمُ الْمُحَدِيمُ الْمُحَدِيمُ الْمُحَدِيمُ الْمُحَدِيمُ اللَّهُ الْمُحَدِيمُ الْمُحَدِيمُ اللَّهُ الْمُحَدِيمُ اللَّهُ الْمُحَدِيمُ الْمُحَدِيمُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُحَدِيمُ الْمُحَدِيمُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَدِيمُ اللَّهُ الْمُحَدِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَدِيمُ الْمُحَدِيمُ اللَّهُ الْمُحَدِيمُ اللَّهُ الْمُحَدِيمُ اللَّهُ الْمُحَدِيمُ الْمُحَدِيمُ اللَّهُ الْمُحَدِيمُ اللَّهُ الْمُحَدِيمُ اللَّهُ الْمُحَدِيمُ اللَّهُ الْمُعْمَالِيمُ اللَّهُ الْمُحْدِيمُ اللَّهُ الْمُحْمِيمُ اللَّهُ الْمُحْدِيمُ الْمُحْدِيمُ اللَّهُ الْمُحْدَمِ اللَّهُ الْمُحْدِيمُ اللَّهُ الْمُحْدَمُ الْمُحْدِيمُ اللَّهُ الْمُحْدِيمُ اللَّهُ الْمُحْدَمُ الْمُعْمَالِمُ اللَّهُ الْمُحْدِمُ الْمُعْمُ الْمُحْدِيمُ اللَّهُ الْمُعْدِمُ الْمُعْمُ الْمُحْدُمُ الْمُعُمُ اللَّهُ الْمُحْدُمُ الْمُعْمِيمُ اللْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعُ
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَيَوْمَ يَقُولُ: كُنْ فَيَكُونُ، وَقَوْلُ اللّهِ: هُوَ مَا يُوِيدُ اللّهُ أَنْ يَقُولُ اللّهِ، وَهُوَ مَا يُوِيدُ اللّهُ أَنْ يَقُولُ اللّهِ، وَهُوَ مَا يُوِيدُ اللّهُ أَنْ يَقُولُ اللّهِ، وَهُو مَا يُوِيدُ اللّهُ أَنْ يَأْمُرَ بِهِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِهِ، وَالحَقُّ: هُوَ مَا يَخْلُقَ، وَمَا يُوِيدُ اللّهُ أَنْ يَأْمُرَ بِهِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِهِ، وَالحَقُّ: هُو مَا يَخْلُقُ اللّهُ، وَمَا يَأْمُرُ اللّهُ بِهِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِهِ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ.\*

- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَكَلَّمَهُمُ المَوْتَى، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ: كَلَّمَهُمُ المَوْتَى، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ: كَلَّمَهُمُ المَوْتَى، يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُمْ قَالُوا لَهُمْ، وَسَمِعُوا مِنْهُمْ، قَالَ المَوْتَى لَهُمْ، وَسَمِعُوا هُمْ مِنَ المَوْتَى، وَكَلَّمَهُ إِذَا قَالَ لَهُ، وَسَمِعَ مِنْهُ. \* لَهُمْ، وَسَمِعُوا هُمْ مِنَ المَوْتَى، وَكَلَّمَهُ إِذَا قَالَ لَهُ، وَسَمِعَ مِنْهُ. \*
- وَفِي سُورَةِ الأَنْعَامِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُولًا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوجِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَـلُوهً فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ ﴾. \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: زُخْرُفَ القَوْلِ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ: زُخْرُفُ القَوْلِ، وَتِلْكَ الآيَةِ، وَزُخْرُفُ القَوْلِ: هُوَ ذُكِرَتْ فِي القُرْآنِ مَرَّةً وَاحِدَةً، فِي تِلْكَ الآيَةِ، وَزُخْرُفُ القَوْلِ: هُوَ مَا يُغَرُّ بِهِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَيَخْدَعُ بِهِ مَا يُزَيَّنُ بِهِ البَاطِلُ، وَمَا يَغُرُّ بِهِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَالزُّخْرُفُ تُشْبِهُ الزَّيْفَ، وَالزَّيْفُ هِيَ كَلِمَةٌ عَرَبِيَّةٌ مَحْدَثَةٌ، وَهِيَ كَأَنَّهَا مُحْدَثَةٌ مِنَ الزُّحْرُفِ، وَمُشْتَقَّةٌ مِنْهَا، أَوْ مُحْدَثَةٌ مِنْهَا. \*

- وَفِي سُورَةِ الأَنْعَامِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لَآمُهُ لِي اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَقَعَالَى: ﴿وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لَآمُهُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُ تَمَّتُ كَلِمَةُ اللَّهِ الَّتِي أَنْزَلَ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ عَلَى وَكِلْمَةُ رَبِّكَ: هِيَ حُكْمُ رَبِّكَ، وَهِيَ حُكْمُ رَبِّكَ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ عَلَى وَكِلْمَةُ رَبِّكَ: هِيَ حُكْمُ اللَّهِ، وَهِيَ كُلُّ مَا يَشَاءُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ، وَكَلِمَاتُ اللَّهِ: هِيَ حُكْمُ اللَّهِ، وَهِيَ كُلُّ مَا يَشَاءُ اللَّهُ، وَكُلُّ مَا يُشَاءُ اللَّهُ، وَكُلُّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ.\*
- وَفِي سُورَةِ الأَعْرَافِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَأَوْرَثَنَا الْقَوْمَ اللَّهِ سُورَةِ الأَعْرَافِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَأَوْرَثَنَا الْقَوْمَ اللَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَعَفُونَ مَشَرِقَ الْأَرْضِ وَمَعَرِبَهَا اللَّي بَكَرُكَا فِي عَلَى اللَّهِ عَلَى بَنِيَ إِسْرَةِ يلَ بِمَا صَبَرُواً فِي عَلَى بَنِيَ إِسْرَةِ يلَ بِمَا صَبَرُواً وَيَعَلَى بَنِيَ إِسْرَةِ يلَ بِمَا صَبَرُواً وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴿ وَهَ مُهُ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ الل
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ: هِيَ حُكْمُ اللَّهِ، وَهِيَ مَا يَشَاءُ اللَّهُ، وَهِيَ مَا يَشَاءُ اللَّهُ، وَهِيَ مَا يُشِاءُ اللَّهُ، وَهِيَ مَا يُرِيدُ اللَّهُ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ.\*

- وَفِي سُورَةِ الأَعْرَافِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَمَّاجَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَتِنَا وَكُلَّمَهُ وَرَبُّهُ وَقَالَ رَبِّ أَرِنِي أَرْفِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَىٰنِي مُوسَىٰ لِمِيقَتِنَا وَكُلَّمَهُ وَرَبُّهُ وَقَالَ رَبِّ أَرِفِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَىٰنِي فَلَمَّا تَجَلَّى وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجُبَلِ فَإِنِ السَّتَقَرَّمَ كَانَهُ وفَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى وَلَكِينَ انظُرْ إِلَى الْجُبَلِ فَإِنِ السَّتَقَرَّمَ صَاعَةً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ و دَكَّ وَخَرَّمُوسَىٰ صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ تَبُهُ ولِلْهَ عَلَيْهِ اللَّهُ وَمِنِينَ ﴿ وَمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيْنُ مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ، كُلَّمَ مُوسَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ كُلَّمَ مُوسَى، وَقَالَ لَهُ مِنْ كَلِمَاتِهِ، كَيْفَ شَاء سُبْحَانَهُ، وَأَنَّ مُوسَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَأَنَّ مُوسَى اللَّهِ سَمِعَ كَلَامَ اللَّهِ لَهُ، كُمَا شَاءَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مِنْ تَعْدِهِ فِي هَذِهِ الحَيَاةِ النَّاسِ مِنْ قَيْلِهِ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مِنْ بَعْدِهِ فِي هَذِهِ الحَيَاةِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ، فِي القُرْآنِ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، النَّاسِ مِنْ يَعْدِهِ فِي هَذِهِ الحَيَاةِ وَلَيْسَ بِلِسَانِ مُوسَى وَقَوْمِهِ، وَلِسَانُ مُوسَى هُوَ لِسَانُ عَبْرَانِيَّةُ، يُشْبِهُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَلَيْسَتْ كُلُّهَا وَالْسَنَةُ قَوْمِهِ هِيَ أَلْسِنَةُ عَبْرَانِيَّةُ، يُشْبِهُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَلَيْسَتْ كُلُّهَا وَأَلْسِنَةُ قَوْمِهِ هِي أَلْسِنَةُ عَبْرَانِيَّةُ، يُشْبِهُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَلَيْسَتْ كُلُّهَا وَأَلْسِنَةُ قَوْمِهِ هِيَ أَلْسِنَةُ عَبْرَانِيَّةُ، يُشْبِهُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَلَيْسَتْ كُلُّهَا وَأَلْسِنَةُ قَوْمِهِ هِيَ أَلْسِنَةُ عَبْرَانِيَّةُ، يُشْبِهُ بَعْضُهَا بَعْضُا، وَلَيْسَتْ كُلُّهَا وَأَلْسِنَةُ وَوْمِهِ، وَهُو أَلْسَانُ مُوسَى هُو لِسَانُ عَبْرَانِيَّةُ، يُشْبِهُ بَعْضُهَا بَعْضُا، وَلَيْسَتْ كُلُّهَا مَوْسَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَجْتَمِعُوا عَلَيْهِمْ أَنْ يَجْدَمِعُوا عَلَيْهِمْ أَنْ يَجْتَمِعُوا عَلَيْهِمْ أَنْ يَجْتَمِعُوا عَلَيْهِمْ أَنْ يَجْتَمِعُوا عَلَيْهِمْ أَنْ يَجْدِهِ، وَهُوَ اللَّسَانُ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَجْتَمِعُوا عَلَيْهِمْ أَنْ يَجْتَمِعُوا عَلَيْهِمْ أَنْ يَجْتَمِعُوا عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْدِهِ، وَهُوَ اللَّسَانُ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَجْتَمِعُوا عَلَيْهِمْ أَنْ يَجْدَمُهُ وَا عَلَيْهِمْ أَنْ يَجْدَهُ، وَأَنْ يَحْدُهُ مُلُوا بِهِ عَلَى غَيْرِهِ.\*

- وَفِي سُورَةِ الأَعْرَافِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ قَالَ يَكُوسَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ قَالَ يَكُوسَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَكُن مِّنَ إِلِي اللَّهِ سُبِرِسَلَتِي وَبِكَلَمِي فَخُذْ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ إِلَيْ الْصَطَفَيَتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَلَتِي وَبِكَلَمِي فَخُذْ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ اللَّهُ التَّاسِ بِرِسَلَتِي وَبِكَلَمِي فَخُذْ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ اللَّهُ التَّاسِ بِرِسَلَتِي وَبِكَلَمِي فَخُذْ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ اللَّهُ سُبُحَانَهُ وَلَيْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَلَيْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَلَيْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَلَيْ اللَّهُ سُبُحَانَهُ وَلَيْ اللَّهُ سُبُحَانَهُ وَلَيْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَلَيْ اللَّهُ سُبُحَانَهُ وَلَيْ مِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ سُبُحَانَهُ وَلَيْ اللَّهُ سُبُحَانَهُ وَلَيْ اللَّهُ سُبُحَانَهُ وَلَا اللَّهُ سُبُحَانِهُ وَلَيْ اللَّهُ سُلِكِي اللَّهُ سُلِكِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللَّهُ الللّهُ الل
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ، اصْطَفَى مُوسَى بِرِسَالَاتِهِ، وَاصْطَفَاهُ مِنَ المُرْسَلِينَ بِكَلَامِهِ فِي الدُّنْيَا، وَلَيْسَ نِرِسَالَاتِهِ، وَاصْطَفَاهُ مِنَ المُرْسَلِينَ بِكَلَامِهِ فِي الدُّنْيَا مِنْ قَبْلِهِ، وَلَا مِنْ ذَلِكَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ فِي هَذِهِ الحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنْ قَبْلِهِ، وَلَا مِنْ ذَلِكَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ فِي هَذِهِ الحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنْ قَبْلِهِ، وَلَا مِنْ بَعْدِهِ، وَكَلَامُهُ: هُو مَا كَلَّمَهُ بِهِ، وَهُو مَا بَعْدِهِ، وَكَلَامُهُ فَو مَا كَلَّمَهُ بِهِ، وَهُو مَا قَالَ لَهُ، وَهُو مَا سَمِعَهُ مُوسَى مِنَ اللَّهِ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ.\*
- وَفِي سُورَةِ الأَعْرَافِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ مُ سُجَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ مُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ مُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّه
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الأَلْوَاحِ، وَتِلْكَ الأَلْوَاحُ: هِيَ صُحُفِ مُوسَى، وَهِيَ الصُّحُفُ الَّتِي أَنْزَلَهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ، عَلَي صُحُفِ مُوسَى اللَّيْ وَأَنْزَلَ فِيهَا التَّوْرَاةَ. \*

- وَفِي سُورَةِ الأَعْرَافِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَٱتَّخَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَٱتَّخَانَهُ وَقَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيّهِمْ عِجْلَاجَسَدَا لَهُ وخُوارُ أَلَوْ يَرَوُا فَوَمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيّهِمْ عِجْلَاجَسَدَا لَهُ وخُوارُ أَلَوْ يَرَوُا أَلَوْ يَرَوُا أَلَا يُحَانُوا أَنَّهُ وَ لَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَلِمِينَ هُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللّهُ اللللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللّهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ الللهُلّمُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللللهُ ال
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: لَا يُكَلِّمُهُمْ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُ لَا يَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا، وَكَلَّمَهُ: هُوَ قَالَ لَهُ، وَسَمِعَ يَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا، وَكَلَّمَهُ: هُوَ قَالَ لَهُ، وَسَمِعَ مِنْهُمْ قَوْلًا، وَكَلَّمَهُ: هُوَ قَالَ لَهُ، وَسَمِعَ مِنْهُ، وَيَيَّنَ لَهُ مَا يُرِيدُ، بَيَّنَهُ لَهُ بِلِسَانِهِ، أَوْ أَوْحَى لَهُ بِهِ بِعَمَلِهِ، أَوْ عَمْلِهِ، وَالإِنْسَانُ يَتَكَلَّمُ فِي نَفْسِهِ، وَيُبَيِّنُهُ بِعَمَلِهِ، وَالإِنْسَانُ يَتَكَلَّمُ فِي نَفْسِهِ، وَيُبَيِّنُهُ بِعَمَلِهِ، وَالإِنْسَانُ يَتَكَلَّمُ فِي نَفْسِهِ، وَيُبَيِّنُهُ بِعَمَلِهِ، وَلَيْ يَنْهُ بِعَمَلِهِ، وَلَيْ يَنْهُ بِعَمَلِهِ. \*
- وفي سُورَةِ الأَعْرَافِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ قُلْ يَكَانَّهُ اللَّهُ وَرَسُولِهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَامِنُواْ بِاللَّهُ وَرَسُولِهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَكَامِنُواْ بِاللَّهُ وَرَسُولِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَامِنُواْ بِاللَّهُ وَكَامِنُواْ بِاللَّهُ وَكَامِنُواْ بِاللَّهُ وَكَامِنُواْ بِاللَّهُ وَكَامِنُواْ بِاللَّهُ وَكَامِنُوا بِاللَّهُ وَكَامِنُوا اللَّهُ اللَّهُ وَكَامِنُواْ بِاللَّهُ وَكَامِنُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَامِنُواْ بِاللَّهُ وَكَامِنُوا اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُو

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وَأَرْسَلَهُ بِهَا إِلَى العَالَمِينَ، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، وَكَلِمَاتُ اللَّهِ، هِيَ حُكْمُ اللَّهِ، وَهِيَ مَا يُشِدُ اللَّهُ، سُبْحَانَهُ وَهِيَ مَا يُرِيدُ اللَّهُ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ. \*

- وَفِي سُورَةِ الأَعْرَافِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْحُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ فَهُمُ ٱسْحُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حَطَّةٌ وَالْدُخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا نَعْنَفِرَ لَكُمْ خَطِيَّا تِكُمْ خَطِيَّاتِكُمْ مَنْ فِي اللّهُ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.\*
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا تِلْكَ القَرْيَةَ، وَأَنْ يَقُولُ قَوْلًا، فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ، وَكُلُّ مَنْ يَقُولُ قَوْلًا، فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ، وَقُالَ: إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ، وَيَقُولُ: هُوَ يَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ.\*
- وَفِي سُورَةِ الأَعْرَافِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ فَبَدَّلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ فَبَدَّلَ اللَّهُ مُ اللَّهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ اللَّهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ لِللَّهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ لِللَّهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ لِيَحْزَامِّرَ اللَّهُمَ الْعَلَمُونَ اللَّهُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُونَ اللَّهُ الللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُولَى اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولَى اللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولَى اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولَى الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُولُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُو
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُمْ تَكَلَّمُوا بِكَلِمَةٍ غَيْرَ الَّتِي أُمِرُوا أَنْ يَتَكَلَّمُوا بِعَلِمَةٍ غَيْرَ الَّتِي أُمِرُوا أَنْ يَتَكَلَّمُوا بِهَا، وَقَوْلُهُمْ: هُوَ مَا قَالُوا، وَمَا قِيلَ لَهُمْ: هُوَ مَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِهِ، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ الآيَةِ، هُوَ مَا يُقَالُ، وَهُوَ الكَلِمَةُ.\*

- وَفِي سُورَةِ الأَعْرَافِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿فَلَمَّاعَتَوْاْعَن مَّانُهُواْعَنَهُ قُلْنَالَهُمْ كُونُواْقِرَدَةً خَسِينِ ﴿ ﴿ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿فَلَمَّا عَتَوْاعَن
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ أَرَادَ أَنْ يَكُونُوا قِرَدَةً، فَكَانُوا قِرَدَةً، وَيَلْكَ قِرَدَةً، وَأَنَّ اللَّهَ حَكَمَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونُوا قِرَدَةً، فَكَانُوا قِرَدَةً، وَيَلْكَ قِرَدَةً، وَأَنَّ اللَّهَ حَكَمَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونُوا قِرَدَةً، فَكَانُوا قِرَدَةً، وَيَلْكَ الكَلِمَةُ: كُنْ، هِيَ فِي نَفْسِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، وَلَيْسَتْ بِلِسَانِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، وَلَا يُحِيطُ بِهَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ عِلْمًا، وَهِيَ تَتَبَيَّنُ بِالخَلْقِ، وَلَا اللَّهُ أَنْ يَخُلُقَهُ، فَإِنَّهُ يَكُونُ كَمَا يُرِيدُ اللَّهُ، سُبْحَانَهُ وَكُلُّ شَيءٍ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ، فَإِنَّهُ يَكُونُ كَمَا يُرِيدُ اللَّهُ، سُبْحَانَهُ وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ.\*
- وَفِي سُورَةِ الأَعْرَافِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ أُولَمْ يَنظُرُواْ فِي صُورَةِ الأَعْرَافِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ أُولَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُونِ اللَّهُ مَن شَيْءِ وَأَنْ عَسَى آنَ يَكُونَ فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلقَ اللَّهُ مِن شَيْءِ وَأَنْ عَسَى آن يَكُونَ قَدِ التَّهُ مِن أَجَلُهُمُ فَي أَعِدِيثِ بِعَدَهُ ويُؤْمِنُونَ ﴿ \* \* فَي اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَنُونَ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّه
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ اللَّه سُبْحَانَهُ، يَقُولُ لِلنَّاسِ: فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ لِلنَّاسِ: فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ القُوْآنِ، وَبَعْدَ كَلَامِ اللَّهِ يُؤْمِنُونَ؟ وَالحَدِيثُ فِي تِلْكَ الآيَةِ هُوَ القُوْآنِ، وَالعُرْآنُ، وَالعُرْآنُ هُو حَدِيثٌ مِنَ القَوْلِ، وَالحَدِيثُ يَكُونُ مِنَ القَوْلِ، وَالحَدِيثُ مِنَ القَوْلِ، وَالحَدِيثُ مِنَ القَوْلِ، وَالحَدِيثُ مِنَ القَوْلِ؛ هُوَ مَا يُقَالُ اللَّوْلِ، وَيَكُونُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَالحَدِيثُ مِنَ القَوْلِ: هُوَ مَا يُقَالُ اللَّوْلِ، وَيَكُونُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَالحَدِيثُ مِنَ القَوْلِ: هُوَ مَا يُقَالُ

مِنَ القَوْلِ، وَمَا يُذْكَرُ مِنَ القَوْلِ، وَالقُرْآنُ هُوَ أَحْسَنُ الحَدِيثِ، وَهُوَ حَدِيثٌ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، لَا يَبْلَى، وَلَا يُنْسَى. \*

- وَفِي سُورَةِ الأَعْرَافِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ اللَّهُ لَكُوا لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: صَامِتُونَ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ: صَامِتُونَ، ذُكِرَتْ فِي القُرْآنِ مَرَّةً وَاحِدَةً، فِي تِلْكَ الآيَةِ، وَالصَّامِتُ: هُوَ الَّذِي لَا يَكُونُ لَهُ صَوْتٌ يُسْمَعُ، وَالأَصْمُّ: هُوَ الَّذِي لَا يَكُونُ لَهُ صَوْتٌ يُسْمَعُ، وَالأَصْمُّ: هُوَ الَّذِي لَا يَكُونُ لَهُ صَوْتٌ يُسْمَعُ، وَالأَصْمُّ: هُوَ اللَّذِي لَا يَسُمَعُ، وَالطَّوْتُ: هُوَ مَا يُسْمَعُ.\*
- وَفِي سُورَةِ الأَعْرَافِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَٱذْكُرُ رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعُا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْقَوَّلِ بِٱلْغُدُقِ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَضَرَّعُا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْقَوَلِ بِٱلْغُدُقِ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَصُنْ مِنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴿ وَالْأَصَالِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَدُونَ الجَهْرِ مِنَ القَوْلِ، وَالقَوْلُ: هُوَ أَنْ يَقُولَ، وَالقَوْلُ: هُوَ أَنْ يَقُولَ، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ الآيَةِ، هُوَ أَنْ يَقُولَ، وَالْقَوْلُ فِي تِلْكَ الآيَةِ، هُوَ أَنْ يَقُولَ، وَهُوَ الْفِعْلُ الَّذِي تَكُونُ بِهِ الكَلِمَةُ، وَالجَهْرُ يَكُونُ فِي الصَّوْتِ، وَهُوَ فِي أَنْ يَقُولَ الكَلِمَةَ، وَلَيْسَ فِي مَا وَالصَّوْتُ هُوَ فِي النَّطْق، وَهُوَ فِي أَنْ يَقُولَ الكَلِمَة، وَلَيْسَ فِي مَا

يَقُولُ، وَهُوَ الكَلِمَةُ نَفْسُهَا، وَالكَلِمَةُ تَكُونُ وَاحِدَةً، وَالَّذِي يَقُولُهَا يُسِرُّ بِهَا فِي نَفْسِهِ، أَوْ يَجْهَرُ بِهَا لِلنَّاسِ. \*

- وَفِي سُورَةِ الأَنْفَالِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللّهُ الللْمُ اللللللّهُ الللللْمُ اللللللِمُ اللللللّهُ ال
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ اللَّه يُحِقُّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، وَالكَلِمَةُ هِيَ الحُكْمُ، وَكَلِمَاتُ اللَّهِ هِيَ حُكْمُ اللَّهِ، وَهُوَ مَا يَشَاءُ اللَّهُ، وَمَا يُشَاءُ اللَّهُ، وَكُلُّ يُرِيدُ اللَّهُ، وَكَلِمَاتُ اللَّهِ تَتَبَيَّنُ بِالوَحْيِ، وَتَتَبَيَّنُ بِالخَلْقِ، وَكُلُّ يُرِيدُ اللَّهُ، وَكَلِمَاتُ اللَّهِ تَتَبَيَّنُ بِالوَحْيِ، وَتَتَبَيَّنُ بِالخَلْقِ، وَكُلُّ يُرِيدُ اللَّهُ، وَكُلِمَاتُ اللَّهُ فَإِنَّهُ أَرْسَلَهُ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، وَهُو يُبَيِّنُ لَهُمْ، وَهُو يُبَيِّنُهَا لَهُمْ بِلِسَانِهِ، وَيُبِيِّنُهَا لَهُمْ بِلِسَانِهِ، وَيُبِيِّ الْكَقَ الْحَقَّ بِكِتَابِهِ وَآيَاتِهِ، وَيُجِقُّ الحَقَّ الحَقَّ بِكِتَابِهِ وَآيَاتِهِ، وَيُحِقُّ الحَقَّ الحَقَّ بِكِتَابِهِ وَآيَاتِهِ، وَيُحِقُّ الحَقَّ الْحَقَّ بِكِتَابِهِ وَآيَاتِهِ، وَيُحِقُّ الحَقَّ بِكِمُوهُ وَخُلُقِهِ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ.\*
- وَفِي سُورَةِ الأَنْفَالِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَاكَانَ صَلَاتُهُ مَ سُورَةِ الأَنْفَالِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَاكَانَ صَلَاتُهُ مَ عَندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاةً وَتَصَدِينَةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كَانَّةُ وَتَصَدِينَةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كَانَاتُ وَتَصَدِينَةً فَذُوقُواْ اللَّهُ سُورَةِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَصَدِينَةً فَذُوقُواْ اللَّهُ سُورَةِ اللَّهُ سُورَةِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَاكَانَهُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ سُورَةِ اللَّهُ سُورَةِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اللَّهُ سُورَةِ اللَّهُ سُورَةِ اللَّهُ سُورَةِ اللَّهُ سُرَاتُهُ وَلَوْلَا اللَّهُ سُورَةِ اللَّهُ سُورَةِ اللَّهُ سُورَةً اللَّهُ سُورَةً اللَّهُ سُورَةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ سُورَةً اللَّهُ سُورَةً اللَّهُ الْعُلَالِي اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ ال

- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، وَالمُكَاءُ وَالتَّصْدِيَةُ: هِيَ أَصْوَاتٌ كَانُوا يَنْطِقُونَ بِهِ بِهَذِهِ أَقْ هُوَ كَلَامٌ كَانُوا يَنْطِقُونَ بِهِ بِهَذِهِ الأَصْوَاتِ، وَلَا يَنْطِقُونَ بِهِ كَمَا يَنْطِقُونَ بِغَيْرِهِ مِنْ كَلَامِهِمْ.\*
- وَفِي سُورَةِ التَّوْبَةِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّمِّنَ اللَّهِ سُورَةِ اللَّهِ تُعَالَى: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّمِّنَ اللَّهِ تُمَّ أَبَلِغُهُ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبَلِغُهُ مَا أَمْنَهُ وَلَا اللَّهُ مِقَوْمٌ لَآلِيعُ المُونَ ﴿ \* \* مَا مَنَهُ وَلَا اللَّهُ مِقَوْمٌ لَآلِيعُ المُونَ ﴿ \* \* مَا مَنَهُ وَلَا اللَّهُ مِقَوْمٌ لَآلِيعُ المُونَ ﴿ \* \* مَا مَنَهُ وَلَا اللَّهُ مِقَوْمٌ لَآلِيعُ المُونَ ﴿ \* \* مَا مَنَهُ وَلَا اللَّهُ مَقَوْمٌ لَآلِيعُ المُونَ ﴿ \* اللَّهُ مَا اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

- وَفِي سُورَةِ التَّوْبَةِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَقَالَتِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَقَالَتِ اللَّهِ مُولَا اللَّهُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَدَى الْمَسِيحُ الْبُنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللْمُ الللَّهُ
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ، وَقَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ: هُوَ مَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَمَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَهُوَ الكَلِمَةُ الَّتِي تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، وَقَوْلُ يَتَكَلَّمُونَ بِهِ بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَهُوَ الكَلِمَةُ الَّتِي تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، وَقَوْلُ فِي تِلْكَ النَّذِينَ كَفَرُوا: هُوَ مَا يَقُولُونَ، وَهُوَ مَا يَتَكَلَّمُونَ بِهِ، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ اللَّذِي يَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، وَهُو الكَلِمَةُ الَّتِي تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، وَالكَلَامُ اللَّذِي يَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، وَهُو قَوْلُهُمْ: عُرَيْرٌ بْنُ اللَّهِ، وَقَوْلُهُمْ: اللَّذِي يَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، وَهُو قَوْلُهُمْ: عُرَيْرٌ بْنُ اللَّهِ، وَقَوْلُهُمْ: اللَّهِ، وَقَوْلُهُمْ: اللَّهِ، وَقَوْلُهُمْ فَي القُولَانِ هِيَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، المَسِيحُ بْنُ اللَّهِ، وَقِمُ لَكُمْ وَهُو قَوْلُهُمْ: فَالْقُولُونَ بِهَا بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَالكَلِمَةُ فِي القُولَانِ هِيَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وَلَيْسُ بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَهُمُ يَتَكَلَّمُونَ بِهَا بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَالكَلِمَةُ هِيَ الحُكْمُ وَلَا المَّكِمَةُ فِي الْقُولُونَ بِهَا بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَالكَلِمَةُ هِيَ الحُكْمُ وَلَا المُحُمْ فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ يُبَيِّنُهُ بِلِسَانِهِ، وَيُبَيِّنُهُ بِعِمَلِهِ، وَيُبَيِّنُهُ بِعِمَلِهِ، وَكُثِيرٌ مِنْ كَلَامِ الإِنْسَانِ بِلِسَانِهِ، لَا يَتَبَيَّنُ إِلَا بِعَمَلِهِ، وَيُبَيِّنُهُ بِعِمَلِهِ، وَكَثِيرٌ مِنْ كَلَامِ الإِنْسَانِ بِلِسَانِهِ، لَا يَتَبَيَّنُ إِلَا بِعَمَلِهِ. \*

- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَجَعْلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُلْيَا، وَكَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا: هِيَ مَا يَقُولُونَ، وَهِيَ مَا يَحْكُمُونَ بِهِ، وَهِي مَا يُقَدِّرُونَ، وَهِيَ مَا يَشَاؤُونَ، وَهِي مَا يُشَاؤُونَ، وَهِي مَا يُشَاؤُونَ، وَهِي مَا يَشَاؤُونَ، وَمَا يُرِيدُونَ، وَكِلِمَةُ اللَّهِ: هِيَ حُكْمُ اللَّهِ، وَهِيَ مَا يَشَاءُ اللَّهُ، وَمَا يُرِيدُونَ، وَكَلِمَةُ اللَّهِ: هِيَ حُكْمُ اللَّهِ، وَهِيَ مَا يَشَاءُ اللَّهُ، وَمَا يُرِيدُ اللَّهُ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ.\*
- وَفِي سُورَةِ التَّوْبَةِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ يَحَلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا لَمْ قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ وَكَانَةُ وَرَسُولُهُ وَمِن فَضَّم لِهِ عَالَيْ لِمَا لَمْ يَتَولُواْ يَتَولُواْ يَتَولُواْ يَتَولُواْ يَتَولُواْ يَتَولُواْ يَتَولُواْ يَعَدُرُا لَلَّهُ مَن فَضَم لِهِ عَذَابًا وَلِيمًا فِي اللَّهُ فَيَا لَكُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ عَذَابًا وَلِيمًا فِي اللَّهُ فَيَا لَكُ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ ال

- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَلَقْدَ قَالُوا كَلِمَةَ الكُفْرِ، وَكَلِمَةُ الكُفْرِ: هِيَ الكَلِمَةُ الكَفْرِ: هِيَ الكَلِمَةُ الَّتِي يَتَكَلَّمُ بِهَا الكَلِمَةُ الَّتِي يَتَكَلَّمُ بِهَا الكَافِرُونَ، وَهَا التَّيِ يَتَكَلَّمُ بِهَا الكَافِرُونَ، وَهَا التَّيِ يَتَكَلَّمُ بِهِ الكَافِرُونَ، وَهَا التَّيِ يَتَكَلَّمُ بِهِ الكَافِرُونَ، وَهَا التَّيِ يَتَكَلَّمُ وَهَا التَّافِرُونَ، وَهَا التَّافِرُونَ، وَهَا التَّافِرُونَ، وَهَا التَّافُونَ، وَهَا التَّافُونَ، وَهَا التَّافُونَ، وَهَا التَّافُونَ، وَهَا التَّافُونَ، وَهَا التَّامُوا بِهَا.\*
- وَفِي سُورَةِ يُونُسَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَاكَانَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَاكَانَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَلَوْلَا كَالِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةُ وَلِحِدَةً فَأَخْتَلَفُواْ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ فِي مَافِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّ
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُ لَوْلَا حُكْمٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ بَيْنَهُمْ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ، وَذَلِكَ الحُكْمُ، هُوَ أَنَّ اللَّهَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، وَيَجْعَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا بَعْضُهُمْ لِبَعْض فِتْنَةً.\*
- وَفِي سُورَةِ يُونُسَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ كَذَالِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَـ قُولُ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾. \*

- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: كَلِمَةُ رَبِّكَ، وَهِيَ حُكْمُ رَبِّكَ، وَكَلِمَةُ اللَّهِ: هِيَ حُكْمُ اللَّهِ، وَمَا يَشَاءُ اللَّهُ، وَمَا يُرِيدُ اللَّهُ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلَا إِلَهَ حُكْمُ اللَّهِ، وَمَا يَشَاءُ اللَّهُ، وَمَا يُرِيدُ اللَّهُ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلَا إِلَهَ عَيْرُهُ. \*
- وفي سُورَةِ يُونُسَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ لَهُ مُ ٱلْبُشُرَى فِي سُورَةِ يُونُسَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ لَهُ مُ ٱلْبُشُرَى فِي اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَا عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَ
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، وَكَلِمَاتُ اللَّهِ: هِيَ حُكْمُ اللَّهِ، وَكَلِمَاتُ اللَّهُ، سُبْحَانَهُ حُكْمُ اللَّهِ، وَهِيَ كُلُّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ، سُبْحَانَهُ وَقِيَ كُلُّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ.\*
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ يُحِقُّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ يُحِقُّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ الَّتِي يُنَزِّلُهَا عَلَى عِبَادِهِ المُرْسَلِينَ، سُبْحَانَهُ يُحِقُّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ الَّتِي يُنَزِّلُهَا عَلَى عِبَادِهِ المُرْسَلِينَ، وَبِكَلِمَاتِهُ اللَّهِ يَبَدِّنُ بِالوَحْي، وَكِلمَاتُ اللَّهِ تَتَبَيَّنُ بِالوَحْي،

وَتَتَبَيَّنُ بِالخَلْقِ، وَكَلِمَاتُ اللَّهِ هِيَ حُكْمُ اللَّهِ، وَمَا يَشَاءُ اللَّهُ، وَمَا يُشَاءُ اللَّهُ، وَمَا يُرِيدُ اللَّهُ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ. \*

- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: كَلِمَةُ رَبِّكَ، وَهِيَ حُكْمُ رَبِّكَ، وَكِلِمَةُ اللَّهِ: هِيَ حُكْمُ اللَّهِ، وَكِلَمَةُ اللَّهُ، وَمَا يُرِيدُ اللَّهُ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلَا حُكْمُ اللَّهِ، وَهِيَ مَا يَشَاءُ اللَّهُ، وَمَا يُرِيدُ اللَّهُ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ.\*
  - وَفِي سُورَةِ هُودٍ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِينَا وَلَا تُخَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوۤ أَ إِنَّهُم مُّغُرَقُونَ ﴿ ﴾. \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ، يَنْهَى نُوحًا السَّيِّةُ عَنْ أَنْ يَكُونَ خَصِيمًا لِقَوْمِهِ، يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ: أَنْ يَكُونَ خَصِيمًا لِقَوْمِهِ، يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ: تُخَاطِبُنِي، ذُكِرَتْ فِي القُرْآنِ مَرَّتَيْنِ، وَخَاطَبَهُمْ، ذُكِرَتْ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَعَزَّنِي فِي وَاحِدَةً، وَعَزَّنِي فِي وَاحِدَةً، وَفَصْلُ الخِطَابِ، ذُكِرَتْ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَعَزَّنِي فِي الخِطَابِ، ذُكِرَتْ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَخِطَابًا، ذُكِرَتْ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَاحِدَةً، وَخِطَابًا، ذُكِرَتْ مَرَّةً وَاحِدَةً،

وَالخِطَابُ: هُوَ كَلَامُ الخَصْمِ، وَهُوَ الَّذِي يُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهِ، وَهُوَ الَّذِي يُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهِ، وَيُجَادِلُ عَنْ مَا يُرِيدُ. \*

- وَفِي سُورَةِ هُودٍ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿حَتَّى إِذَاجَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَآءَ امَنَ مَعَهُ وَإِلَّا قَلِيلٌ ﴿ ﴾. \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ القَوْلُ، وَهُوَ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ القَوْلُ، وَهُوَ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ كَلِمَةُ اللَّهِ، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ الآيَةِ، هُوَ مَا قِيلَ، وَهُوَ الكَلِمَةُ.\*
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ أَمَرَ الأَرْضَ أَنْ تَبْلَعَ مَاءَهَا، وَأَمَرَ اللَّرْضَ أَنْ يَهْلِكَ أُولِئِكَ القَوْمُ اللَّهَمَاءَ أَنْ تُقِلَعَ عَنِ المَطرِ، وَأَمَرَ أَنْ يَهْلِكَ أُولِئِكَ القَوْمُ اللَّهِ مِنْهُ مَا يَأْمُرُ بِهِ أَنْ الظَّالِمُونَ، فَهَلَكُوا، كَمَا أَمَرَ اللَّهُ، وَأَمْرُ اللَّهِ مِنْهُ مَا يَأْمُرُ بِهِ أَنْ يُخْلَقَ، وَمِنْهُ مَا يَأْمُرُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ، وَيَنْتَلِيَهُ بِهِ، أَنْ يُؤْمِنَ بِهِ، وَأَنْ يَعْمَلَ بِهِ، وَكَلَامُ اللَّهِ مِنْهُ مَا يَتَبَيَّنُ وَيَبْتَلِيَهُ بِهِ، أَنْ يُؤْمِنَ بِهِ، وَأَنْ يَعْمَلَ بِهِ، وَكَلَامُ اللَّهِ مِنْهُ مَا يَتَبَيَّنُ

بِالخَلْقِ، وَمِنْهُ مَا يَتَبَيَّنُ بِالوَحْيِ، وَكُلُّ شَيْءٍ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُخْلَقَ، فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ مَا يَخْلُقُ اللَّهُ، لَا يُحِيطُ بِهِ أَحَدٌ عِلْمًا، فَإِنَّهُ يَكُونُ، كَمَا أَمَرَ اللَّهُ، وَمَا يَخْلُقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى قَوْمٍ، فَإِنَّهُ وَلَا يُحْصِيهِ أَحَدٌ عَدَدًا، وَكُلُّ رَسُولٍ أَرْسَلَهُ اللَّهُ إِلَى قَوْمٍ، فَإِنَّهُ وَلَا يُحْصِيهِ أَحَدٌ عَدَدًا، وَكُلُّ رَسُولٍ أَرْسَلَهُ اللَّهُ إِلَى قَوْمٍ، فَإِنَّهُ أَرْسَلَهُ اللَّهُ بِهِ إِلَيْهِمْ، يُبَيِّنُ لَهُمْ أَرْسَلَهُ اللَّهُ بِهِ إِلَيْهِمْ، يُبَيِّنُ لَهُمْ بِعَمَلِهِ.\*

- وَفِي سُورَةِ هُودٍ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ قَالُواْ يَلَهُودُ مَا جَعْتَنَا بِبَيِّنَةِ وَمَا نَحُنُ لِتَارِكِي ءَالِهَتِنَا عَن قَوَلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ جِعْتَنَا بِبَيِّنَةِ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِتَارِكِي ءَالِهَتِنَا عَن قَوَلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا نَحُنُ لَكَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللللّهُ الللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: عَنْ قَوْلِكَ، وَهِيَ كَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ: عَنْ مَا تَقُولُ، وَهِيَ كَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ: عَنْ مَا تَقُولُ، وَعَنْ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ، وَعَنْ كَلَامِكِ، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ الآيَةِ، هُوَ مَا يُقَالُ، وَهُوَ الكَلَامُ، وَكُلُّ مَنْ يَقُولُ قَوْلًا، فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ، وَالكَلِمَةُ هِيَ وَهُوَ الكَلَامُ، وَكُلُّ مَنْ يَقُولُ قَوْلًا، فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ، وَالكَلِمَةُ هِيَ الحُكْمُ، وَالإِنْسَانُ يُبَيِّنُ تِلْكَ الكَلِمَةَ بِلِسَانِهِ، وَيُبَيِّنُهَا بِعَمَلِهِ، وَلِسَانُهُ هُوَ الأَحْرُفُ الَّتِي يَقُولُهَا بلِسَانِهِ لِيُبَيِّنَ بِهَا تِلْكَ الكَلِمَةَ.\*
- وَفِي سُورَةِ هُودٍ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ قَالُواْ يَسُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ صَارَةِ هُودٍ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ قَالُواْ يَسُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ صَارَةً وَلَوْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَيَنَاضَعِيفًا وَلَوْ لَا رَهُطُكَ لَرَجَمْنَكً فَي نَفْقَهُ صَارِيْ اللَّهُ الْزَيْكَ فِي نَاضَعِيفًا وَلَوْ لَا رَهُطُكَ لَرَجَمْنَكً فَي فَقَهُ مَنَافَ اللَّهُ عَلَيْنَا بِعَنِيزِ ﴿ ﴾. \*

- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ، وَهِيَ كَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ: مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ، وَهِيَ كَأَنَّهُمْ يَقُولُ: هُوَ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِنْ كَلَامِكَ الَّذِي تَقُولُهُ لَنَا بِلِسَانِكَ، وَمَا تَقُولُ: هُوَ مَا تَقُولُ: هُوَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ، وَكُلُّ مَنْ يَقُولُ قَوْلًا، فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ، وَالإِنْسَانُ يُبَيِّنُ كَلَامَهُ بِلِسَانِهِ، وَيُبَيِّنُهُ بِعَمَلِهِ. \*
- وَفِي سُورَةِ هُودٍ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿يَوْمَ يَأْتِ لَاتَكَالَّمُ لَاتَكَالَّمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿يَوْمَ يَأْتِ لَاتَكَالَمُ
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُ لَا تَتَكَلَّمُ نَفْسٌ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَرَضِيَ مَا يَقُولُ، وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُ لَا تَقُولُ نَفْسٌ يَوْمَئِذٍ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا قَوْلٌ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، سُبْحَانَهُ قَوْلًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلَا إِلَة غَيْرُهُ.\*
- وَفِي سُورَةِ هُودٍ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْءَ اتَيْنَا مُوسَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْءَ اتَيْنَا مُوسَى الْحَيْتَ اللَّهُ سُبْعَانَهُ وَالْقَالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُ لَوْلَا حُكْمٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٌ، وَتِلْكَ الدَّيْهُ فِيهَا: وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٌ، وَفِي شَكِّ وَتِلْكَ الحُكْمِ، وَفِي شَكِّ وَتِلْكَ الحُكْمِ، وَفِي شَكِّ مِنْ ذَلِكَ المَعْمِ، \*
- وَفِي سُورَةِ هُودٍ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَرَبُكَ فَ وَلِيَالِكَ خَلَقَهُمُّ مُودٍ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَرَبُكَ فَ وَلِنَاسِ وَلِنَالِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ وَالنَّاسِ .\*
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ، وَهِيَ كَلِمَةُ اللَّهِ، وَكَلِمَةُ رَبِّكَ: هِيَ حُكْمُ اللَّهِ، وَهِيَ مَا يَشَاءُ اللَّهُ، وَمَا يُرِيدُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ هِيَ: لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ الكَلِمَةُ هِيَ الحُكْمُ، وَاللِّسَانُ هُوَ الظَّرْآنِ هِيَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وَالكَلِمَةُ هِيَ الحُكْمُ، وَاللِّسَانُ هُوَ الأَحْرُفُ الَّتِي يُبَيِّنُ بِهَا كُلُّ إِنْسَانٍ تِلْكَ الكَلِمَةَ بِلِسَانِهِ، وَالكَلِمَةُ تَكُونُ النَّاسِ بلِسَانِهِ، وَالكَلِمَةُ تَكُونُ السَّانَ إِذَا قَالَهَا قَائِلٌ مِنَ النَّاسِ بلِسَانِهِ.\*
- وَفِي سُورَةِ يُوسُفَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَهُ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَهُ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَهُ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَهُ وَتُعَالَى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَهُ وَتُعَالَى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَهُ وَتُعَالَى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَهُ وَمُ وَاللَّهُ مُعْقِلُونَ وَ ﴾. \*

- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: قُرْآنًا عَرَبِيًّا، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ: قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ذُكِرَتْ فِي الْقُرْآنِ سِتَّ مَرَّاتٍ، فِي سُورَةِ يُوسُف، وَفِي سُورَةِ طَه، وَفِي سُورَةِ النُّحْرِ، وَفِي سُورَةِ النُّحْرِ، وَفِي سُورَةِ النُّحْرُف، النُّهِ، وَالكَلامُ يَكُونُ عَرَبِيًّا إِذَا كَانَ بِلِسَانٍ عَرَبِيًّ، وَاللَّسَانُ عَرَبِيًّ، وَاللَّسَانُ يَكُونُ عَرَبِيًّا إِذَا كَانَ بِلِسَانٍ عَرَبِيًّ، وَاللَّسَانُ يَكُونُ عَرَبِيًّا إِذَا كَانَ بِلِسَانٍ عَرَبِيًّا إِذَا كَانَ بِلِسَانٍ عَرَبِيًّا إِذَا كَانَ بِلِسَانِ عَرَبِيًّا إِذَا كَانَ بِلِسَانٍ عَرَبِيًّا إِذَا كَانَ بِلِسَانٍ عَرَبِيًّا إِذَا كَانَ بِلِسَانُ عَرَبِيًّا إِذَا كَانَتْ بِلِسَانٍ عَرَبِيًّا إِذَا كَانَ بِلِسَانُ عَرَبِيًّا إِذَا كَانَتْ بِلِسَانٍ عَرَبِيًّ وَاللِّسَانُ يَكُونُ عَرَبِيًّا إِذَا كَانَ يُلْسِنَةً كَثِيرَةُ إِنَّاسِ، وَهِي أَلْسِنَةٌ كَثِيرَةٌ مُخْتَلِفَةٌ، وَكَذَلِكَ أَلْسِنَةُ كُلِّ أُمَّةٍ مِنَ النَّاسِ، وَهِي أَلْسِنَةٌ مُتَشَابِهَةٌ مُخْتَلِفَةٌ، وَلَكِنَّهَا أَلْسِنَةٌ مُخْتَلِفَةٌ، وَلَكِنَّهَا أَلْسِنَةٌ مُخْتَلِفُ فِي مَوَاضِع الكَلِمِ.\*
- وَفِي سُورَةِ يُوسُفَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَكَذَالِكَ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُونَ وَعَلَيْكُمْ وَعَلِيكُمْ وَعَلِيكُمْ وَعَلِيكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَعَلِيكُمْ وَقِيلُولُ لَكُولُولُ لَلْهُ عَلَيْكُمْ وَقَعْلَى مَا عَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَعَلِيكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُولُ وَلِلْكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُولُ وَعَلَيْكُمْ وَعَلِيكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُولُ وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُونَا وَعَلَيْكُونَاكُمْ وَالْعَلَيْ
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ، وَالأَحَادِيثُ فِيهَا: وَيُعَلِّمُكَ مِنْ الرُّؤْيَا فِي النَّوْمِ، وَهِيَ مَا يَقُصُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ مِنْهَا. \*

- وَفِي سُورَةِ يُوسُفَ يَقُولُ اللّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَقَالَ اللّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَقَالَ اللّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ أَن يَنفَعَنَا أَوْ اللّهَ سُبْحَانَهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ اللّهَ عَسَى أَنْ يَنفَعَنَا أَوْ اللّهُ عَسَى أَنْ يَنفَعَنَا أَوْ يَعَنفَوْهُ مِن اللّهَ وَكُذَا وَكَذَا لِيُوسُفَ فِي اللّاَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ ومِن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَهُ عَلَى اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَاكُمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَاكُمُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَاكُمُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ، وَالأَحَادِيثُ فِيهَا: وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ الرُّؤْيَا فِي النَّوْمِ، وَهِيَ مَا يَقُصُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ مِنْهَا.\*
- وَفِي سُورَةِ يُوسُفَ يَقُولُ اللّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ قَالَ مَا خَطَبُكُنَّ إِذْ رَوَدِتُنَّ يُوسُفَ عَن نَقْسِةً قُلْنَ حَشَرِ لِلّهِ مَا عَلِمُنَا عَلَيْهِ مِن سُوَّعَ قَالَتِ الْمَرَأَتُ الْعَزِيزِ الْفَنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَوَدِتُهُ وَعَن نَقْسِهِ وَإِنّهُ وَلَيْ الْمَرَأُكُ الْعَزِيزِ الْفَنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَوَدِتُهُ وَعَن نَقْسِهِ وَإِنّهُ وَلَيْهُ وَلَيْ اللّهَ لِدِقِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: مَا خَطْبُكُنَّ، وَهُوَ كَأَنَّهُ يَقُولُ لَهُنَّ: مَا كَانَ مِنْكُنَّ خَاصَّةً دُونَ غَيْرِكُنَّ حِينَئِذٍ، وَخَطْبُكَ: هُوَ كَأَنَّهُ مَا يَكُونُ

لَكَ خَاصَّةً دُونَ غَيْرِكَ مِنَ النَّاسِ، وَمَا تُرِيدُهُ أَنْتَ دُونَ غَيْرِكَ، وَمَا تُرِيدُهُ أَنْتَ دُونَ غَيْرِكَ، وَمَا يُشْبِهُ ذَلِكَ. \*

- وَفِي سُورَةِ يُوسُفَ يَقُولُ اللّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ اللّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ اللّهُ سُورَةِ يُوسُفُ لِنَفْسِي فَلَمّا كَلَّمَهُ وَقَالَ إِنّاكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ يُوسُف، يُوسُف الطَّيِّ كَلَّمَ ذُلِكَ المَلِكَ، وَأَنَّ ذَلِكَ المَلِكَ كَلَّمَ يُوسُف، وَطَف الطَيْلِ كَلَّمَ يُوسُف، وَطَعْ مِنْهُ.\*
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ، وَالأَحَادِيثُ فِيهَا: وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ، وَالأَحَادِيثُ فِي النَّوْمِ، وَهِيَ مَا يَقُصُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ مِنْهَا.\*

- وَفِي سُورَةِ يُوسُفَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ لَقَدُ صَانَ فِي صَورَةِ يُوسُفَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ لَقَدُ صَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِآؤُلِي ٱلْأَلْبَ مَا كَانَ حَدِيثَا يُفْتَرَى وَلَاكِن تَصْدِيقَ اللَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةَ لِقَوْمِ يَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةَ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ شَهُ.\*
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى، وَالحَدِيثُ فِي تِلْكَ الآيَةِ هُوَ الْقَرْآنُ، وَالقُرْآنُ هُوَ أَحْسَنُ الحَدِيثِ، وَهُوَ حَدِيثٌ مِنَ الْقُرْآنُ، وَالْقُرْآنُ هُوَ أَحْسَنُ الحَدِيثِ، وَهُوَ حَدِيثٌ مِنَ الْقَوْلِ، وَهُوَ لَا يَزَالُ يُتْلَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَهُوَ لَا يَبْلَى، وَلَا يُنْسَى.\*
- **وَفِي** سُورَةِ الرَّعْدِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ سَوَآءُ مِنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِٱلْيَلِ وَسَارِبُ مِّنَ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِٱلْيَلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ ﴿ ﴾.\*
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: مَنْ أَسَرَّ القَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: مَنْ أَسَرَّ القَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ، وَالْقَوْلُ فِي تِلْكَ الآيَةِ، هُوَ مَا يَقُولُ، وَهُوَ مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ، وَهُوَ الكَلَامُ.\*
- وَفِي سُورَةِ الرَّعْدِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَوْأَنَّ قُرْءَانَا سُيِرَتْ بِهِ الْمُوتَى فَلَوْأَنَّ قُرُءَانَا سُيِرَتْ بِهِ الْمُوتَى فَلَا مُنْ الْأَرْضُ أَوْكُلِمَ بِهِ الْمُوتَى فَلَا اللَّهُ الْأَمْرُ

جَمِيعً أَفَكَمْ يَا يُعَسِ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ أَن لَّو يَشَاءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَجَمِيعَ أُولَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنعُواْ قَارِعَةٌ أَوْتَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَى يَأْلِي ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿

حَتَى يَأْتِي وَعَدُ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿

• \*

- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: كُلِّمَ بِهِ المَوْتَى، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ: كُلِّمَ، ذُكِرَتْ فِي القُرْآنِ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي تِلْكَ الآيَةِ، وَكُلِّمَ بِهِ المَوْتَى: قُرِئَ عَلَيْهِمْ، القُرْآنِ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي تِلْكَ الآيَةِ، وَكُلِّمَ بِهِ المَوْتَى: قُرِئَ عَلَيْهِمْ، فَسُمِعُوهُ، وَكُلِّمَ: قَالَ، وَكَلَّمَهُ: قَالَ لَهُ، وَسَمِعَ مِنْهُ. \* فَسَمِعُوهُ، وَكُلِّمَ: شَمِعَ، وَتَكَلَّمَ: قَالَ، وَكَلَّمَهُ: قَالَ لَهُ، وَسَمِعَ مِنْهُ. \*
- وَفِي سُورَةِ الرَّعْدِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَكَذَالِكَ أَنَزَلْنَهُ كَمَاعَرَبِيّاً وَلَبِنِ ٱتَبَعْتَ أَهُوآءَ هُم بَعْدَمَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا وَاقِ ۞ ﴾. \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: حُكْمًا عَرَبِيًّا، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ ذُكِرَتْ فِي القُرْآنِ سِتَ مَرَّةً وَاحِدَةً، فِي تِلْكَ الآيَةِ، وَقُرْآنًا عَرَبِيًّا، ذُكِرَتْ فِي القُرْآنِ سِتَ مَرَّاتٍ، وَالقُرْآنُ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ، وَهُوَ حُكْمُ اللَّهِ، وَالكَلِمَةُ: هِيَ مَرَّاتٍ، وَالكَلِمَةُ عَرَبِيًّةً إِذَا كَانَتْ بِلِسَانٍ عَرَبِيًّ، وَالكَلَامُ الحُكْمُ، وَالكَلِمَةُ تَكُونُ عَرَبِيًّةً إِذَا كَانَتْ بِلِسَانٍ عَرَبِيًّ، وَالكَلَامُ يَكُونُ عَرَبِيًّا إِذَا كَانَ يُشِبُهُ أَلْسِنَةً العَرَبِ، بِلِسَانٍ عَرَبِيًّا إِذَا كَانَ يُشْبِهُ أَلْسِنَةَ العَرَبِ، وَاللِّسَانُ عَرَبِيًّا إِذَا كَانَ يُشْبِهُ أَلْسِنَةَ العَرَبِ، وَاللِّسَانُ عَرَبِيًّا إِذَا كَانَ يُشْبِهُ أَلْسِنَةَ العَرَبِ،

وَأَلْسِنَةُ العَرَبِ هِيَ أَلْسِنَةٌ كَثِيرَةٌ مُخْتَلِفَةٌ، وَهِيَ أَلْسِنَةٌ مُتَشَابِهَةٌ، وَلَيْسَتْ كُلُّهَا سَوَاءً، وَكَذَلِكَ أَلْسِنَةُ كُلِّ أُمَّةٍ مِنَ النَّاس، وَلسَانُ كُلِّ إِنْسَانٍ: هُوَ الكِّلِمَاتُ الَّتِي يَتَكَلَّمُ بِهَا بِلِسَانِهِ، وَيُيَيِّنُ بِهَا مَا فِي نَفْسِهِ، وَهِيَ الأَحْرُفُ الَّتِي يَنْطِقُ بِهَا بلِسَانِهِ، وَالحُكْمُ الَّذِي يَحْكُمُ بِهِ ذَلِكَ الإِنْسَانُ بِهَذِهِ الأَحْرُفِ، وَلَيْسَتِ الكَلِمَةُ هِيَ الصَّوْتَ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ، وَلَكِنَّهَا الحُكْمُ الَّذِي يَحْكُمُ بِهِ بِذَلِكَ الصَّوْتِ، وَلَيْسَتِ الكِّلِمَةُ هِيَ الأَحْرُفَ الَّتِي يَنْطِقُ بِهَا، وَلَكِنَّهَا الحُكْمُ الَّذِي يَحْكُمُ بِهِ بِهَذِهِ الأَحْرُفِ، وَلِسَانُ كُلِّ إِنْسَانِ، هُوَ الصَّوْتُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ، وَ الحُكْمُ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يُبَيِّنَهُ بِذَلِكَ الصَّوْتِ، وَالكِّلِمَةُ بلِسَانِ كُلِّ إِنْسَانِ هِيَ الصَّوْتُ وَالحُكْمُ جَمِيعًا، وَأَلْسِنَةُ النَّاسِ تَتَشَابَهُ وَتَخْتَلِفُ، فِي الصَّوْتِ، وَفِي الحُكْمِ، وَمَا يُرِيدُ كُلُّ إِنْسَانٍ أَنْ يُبَيِّنَهُ بِكَلَامِهِ، يَتَبَيَّنُ مِنْ كَلَامِهِ، وَمِنْ عَمَلِهِ، وَلَيْسَ مِنْ كَلَامِ غَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمهِ، وَكُلُّ إِنْسَانٍ يَسْمَعُ كَلِمَةً، ثُمَّ يَتَكَلَّمُ بِهَا، فَإِنَّهُ قَدْ يَضَعُهَا فِي مَوْضِعِهَا، وَقَدْ يَضَعُهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا، وَيَشْتَقُّ مِنْهَا أُخْرَى، تَخْتَلِفُ عَنْهَا فِي مَوْضِعِهَا، أَوْ تَخْتَلِفُ عَنْهَا فِي صَوْتِهَا، أَوْ تَخْتَلِفُ عَنْهَا فِي مَوْضِعِهَا وَفِي صَوْتِهَا جَمِيعًا، وَإِنَّمَا يَتَبَيَّنُ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِهِ، وَيَتَبَيَّنُ

ذَلِكَ إِذَا عُرِضَ كَلَامُهُ عَلَى كَلَامِ غَيْرِهِ مِنْ قَوْمِهِ، وَمِنْ غَيْرِ قَوْمِهِ، وَمِنْ غَيْرِ قَوْمِهِ، وَالنَّاسُ يَخْتَلِفُونَ فِي الحُكْمِ الَّذِي يَحْكُمُونَ بِهِ، وَفِي الأَحْرُفِ النِّي يَنْطِقُونَ بِهَا، وَقَدْ يَجْتَمِعُونَ عَلَى الحُكْمِ، وَيَخْتَلِفُونَ فِي الأَحْرُفِ، وَيَخْتَلِفُونَ فِي الحُكْمِ، الأَحْرُفِ، وَيَخْتَلِفُونَ فِي الحُكْمِ، الأَحْرُفِ، وَيَخْتَلِفُونَ فِي الحُكْمِ، وَقَدْ تَتَشَابَهُ الكَّمْ، وَتَخْتَلِفُ الأَحْرُف، وَقَدْ تَتَشَابَهُ الكَلِمُ، وَالقُرْآنُ هُوَ لِسَانُ قَوْمِهِ، وَهُوَ الَّذِي يَفْصِلُ وَتَخْتَلِفُ الكَلِمُ، وَالقُرْآنُ هُوَ لِسَانُ قَوْمِهِ، وَهُوَ الَّذِي يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ.\*

- وفي سُورَةِ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَا أَرُسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ولِيُبَيِّنَ لَهُ مَّ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُو ٱلْعَنِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ﴾. \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ كُلَّ رَسُولٍ أَرْسَلَهُ اللَّهُ، فَإِنَّهُ أَرْسَلَهُ اللَّهُ الْآيَةُ وَتِلْكَ الكَلِمَةُ: بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ذُكِرَتْ فِي بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ: بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ذُكِرَتْ فِي اللَّهُ الآيَةِ، وَقَوْمُهُ: هُمْ قَوْمُهُ الَّذِينَ أُرْسِلَ القُورَانِ مَرَّةً وَاحِدَةً، فِي تِلْكَ الآيَةِ، وَقَوْمُهُ: هُمْ قَوْمُهُ الَّذِينَ أُرْسِلَ القُورِينَ أَرْسَلَهُ اللَّهُ بِهِ إِلَيْهِمْ، وَهُو اللِّسَانُ الَّذِي أَرْسَلَهُ اللَّهُ بِهِ إِلَيْهِمْ، وَهُو اللِّسَانُ الَّذِي أَرْسَلَهُ اللَّهُ بِهِ إِلَيْهِمْ، وَهُو اللِّسَانُ الَّذِي يَجْبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَجْتَمِعُوا عَلَيْهِ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَنْ اللِّسَانُ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَجْتَمِعُوا عَلَيْهِ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَنْ اللِّسَانُ الرَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَجْتَمِعُوا عَلَيْهِ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَنْ يَحْكُمُوا بِهِ عَلَى غَيْرِهِ، وَلِسَانُ الرَّجُلِ: هُوَ كَلَامُهُ الَّذِي يَقُولُهُ يَحْكُمُوا بِهِ عَلَى غَيْرِهِ، وَلِسَانُ الرَّجُلِ: هُوَ كَلَامُهُ الَّذِي يَقُولُهُ يَعْمُوا بِهِ عَلَى غَيْرِهِ، وَلِسَانُ الرَّجُلِ: هُوَ كَلَامُهُ الَّذِي يَقُولُهُ يَعْمُوا بِهِ عَلَى غَيْرِهِ، وَلِسَانُ الرَّجُلِ: هُوَ كَلَامُهُ الَّذِي يَقُولُهُ يَعْمُوا بِهِ عَلَى غَيْرِهِ، وَلِسَانُ الرَّجُلِ: هُوَ كَلَامُهُ الَّذِي يَقُولُهُ مُهُ اللَّذِي يَقُولُهُ لَامُهُ اللَّذِي يَقُولُهُ اللَّهُ عَلْكُولَاهُ اللَّهُ عَلَى غَيْرِهِ، وَلِسَانُ الرَّجُلِ: هُو كَلَامُهُ اللَّذِي يَقُولُهُ إِلَيْهِمْ إِلَهُ لَهُ اللَّهُ اللَّذِي يَقُولُهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِمْ إِلَهُ الللْكِولِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْه

بِلِسَانِهِ، وَلسَانُ القَوْمِ: هُوَ كَلَامُهُمُ الَّذِي يَجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ، وَكُلُّ قَوْم يَجْتَمِعُونَ عَلَى لِسَانِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا سَمِعُوا ذَلِكَ اللِّسَانَ مِنْ رَجُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَتَبَيَّنَ لَهُمْ، فَاجْتَمَعُوا عَلَيْهِ مِنْ بَعْدِهِ، وَكُلُّ قَوْم يَجْتَمِعُونَ عَلَى كَلَام، فَإِنَّهُمْ كَانُوا سَمِعُوا ذَلِكَ الكَلَامَ مِنْ رَجُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَتَبَيَّنَ لَهُمْ، فَاجْتَمَعُوا عَلَيْهِ مِنْ بَعْدِهِ، وَالنَّبِيُّ مُحَمَّدٌ ﷺ أَرْسَلَهُ اللَّهُ بِالقُرْآنِ، إِلَى قَوْمِهِ مِنَ العَرَب، وَالِّي العَالَمِينَ، وَالقُرْآنُ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ، وَهُوَ حُكْمُ اللَّهِ، وَهُوَ أَحْسَنُ الحَدِيثِ، وَهُوَ قُرْآنٌ عَرَبِيٌّ، وَهُوَ لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، وَهُوَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِين، وَهُوَ لِسَانُ قَوْمهِ، وَهُوَ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَجْتَمِعُوا عَلَيْهِ، وَأَنْ يَحْكُمُوا بِهِ عَلَى كُلِّ لِسَانِ، مِنْ قَبْلِهِ، وَمِنْ بَعْدِهِ، مِنْ أَلْسِنَةِ العَرَبِ، وَمِنْ أَلْسِنَةِ الأَعْجَمِينَ، وَكُلُّ قَوْم لَهُمْ كِتَابٌ مَحْفُوظٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ الكِتَابَ هُوَ لِسَانُ قَوْمِهِ، وَهُوَ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَجْتَمِعُوا عَلَيْهِ، وَأَنْ يَحْكُمُوا بِهِ عَلَى غَيْرِهِ، وَكُلُّ قَوْمِ لَيْسَ لَهُمْ كِتَابٌ مَحْفُوظٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فَإِنَّهُمْ لَيْسَ لَهُمْ لِسَانٌ وَاحِدٌ يَجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ، وَكُلُّ قَوْمٍ يَخْتَلِفُونَ فِي دِينِهِمْ، فَإِنَّهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي كَلَامِهِمْ، كَمَا يَخْتَلِفُونَ فِي دِينِهِمْ، وَكُلُّ قَوْمِ يَخْتَلِفُونَ فِي دِينِهِمْ، فَإِنَّهُمْ تَخْتَلِفُ أَلْسِنَتُهُمْ، كَمَا يَخْتَلِفُونَ

فِي دِينِهِمْ، وَأَحْسَنُ الأَلْسِنَةِ هُوَ مَا كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَكَانَ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ يَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَيَتَبَيَّنُ لَهُ أَنَّهُ يَضَعُ الكَلِمَ فِي مَوَاضِعِهِ، وَأَنَّهُ لَا يُحَرِّفُ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ.\*

- وَفِي سُورَةِ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ أَلَوْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلَا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا تَابِتُ وَفَرَعُهَا فَرَعُهَا فَرَعُهَا فَي اللَّهُ مَثَلًا كَابِتُ وَفَرَعُهَا فَي اللَّهُ مَثَلًا عَلَيْبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرَعُهَا فَي فَرَعُهَا فَي اللَّهُ مَثَلًا عَلَيْبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرَعُهَا فَي اللَّهُ مَثَلًا عَلَيْبَةً لَلْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْبَةً لَلْهُ مَثَلًا عَلَيْبَةً لَيْبَةً لَلْهُ مُثَلًا عَلَيْبَةً لَيْبَعُونُ اللَّهُ عَلَيْبَةً لَلْهُ مَثَلًا عَلَيْبَةً لَلْهُ مَا لَيْبَالِهُ مَثَلًا عَلَيْبَةً لَمْ لَهُ عَلَيْبَةً لَعُلِيّا لَهُ عَلَيْبَةً لَلْهُ عَلَيْبَةً لَلْهُ عَلَيْبَةً لَلْهُ عَلَيْبَةً لَا لَكُونُ عَلَيْبَةً لَا عَلَيْبَةً لَا عَلَيْهَا فَي اللّهُ عَلَيْهَا فَي اللّهُ عَلَيْبَةً لَا لَهُ عَلَيْهَا فَي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهَا فَي اللّهُ عَلَيْهَا فَي اللّهُ عَلَيْهَا فَي اللّهُ عَلَيْهَا فَي اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ لَا لَهُ عَلَيْهَا فَي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهَا فَي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهَا فَي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهَ عَلَيْهَا فَي اللّهُ عَلَيْهَا فَي اللّهُ عَلَيْهَا فَي اللّهُ عَلَيْهَا فَي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهَا فَي اللّهُ عَلَيْهَا فَي اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَا فَي اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَا لَكُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالِهُ عَلَيْهَ عَلَالْهُ عَلَيْهِ عَلَالْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهَا عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالِهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالُهُ عَلَالِهُ عَلَالْهُ عَلَيْهِ عَلَالْهُ عَلَالِهُ عَلَيْكُوا لَلْهُ عَلَيْهِ عَلَالْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَالْهُ
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: كَلِمَةً طَيِّبَةً، وَالكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ: هِيَ الحُكْمُ الطَّيِّبَةُ: هِيَ الحُكْمُ الطَّيِّبَةُ، وَالكِلْمَةُ بِلِسَانِهِ، الطَّيِّبُ، وَالكِلْمَةُ هِيَ الحُكْمُ، وَالإِنْسَانُ يُبَيِّنُ تِلْكَ الكَلِمَةَ بِلِسَانِهِ، وَيُلُّ مَنْ يَقُولُ قَوْلًا، فَهُوَ يَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ، وَالإِنْسَانُ يَقُولُ قَوْلًا، فَهُوَ يَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ، وَالإِنْسَانُ يَقُولُ قِلْهُ وَيَقُولُهَا لِلنَّاسِ. \*
- وَفِي سُورَةِ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَثَلُ صَالَهَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَثَلُ صَالَهَا مِن صَالَهَا مِن صَالَهَا مِن صَالَهَا مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَالَهَا مِن قَرَارِ ﴿ وَهَ مَالَهَا مِن فَوْقِ اللَّهُ مَالَهَا مِن فَوْقِ اللَّهُ مَا لَهَا مِن فَوْقِ اللَّهُ مَالَهَا مِن فَوْقِ اللَّهُ مَا لَهَا مِن فَوْقِ اللَّهُ مَا لَهَا مِن فَوْقِ اللَّهُ مَا لَهَا مِن فَوْقِ اللَّهُ مُن فَوْقِ اللَّهُ مَا لَهَا مِن فَوْقِ اللَّهُ مَا لَهَا مِن فَوْقِ اللَّهُ مِن فَوْقِ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا مَا لَهُ اللَّهُ مَا مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا مَا لَهُ اللَّهُ مَا مَا لَهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا مَا لَهُ اللَّهُ مَن مَا لَهُ مَا مَا لَهُ مَا مَا لَهُ اللَّهُ مَا مَا لَهُ مَا لَهُ مَا مِنْ اللّهُ مِنْ مَا مُنْ اللّهُ مَا مَا لَهُ مَا مُعْلَمُ مَا مُعْمَالِمُ مَا لَمُعْمَالِهُ مَا مُعْمَالِهُ مَا مُعْمَالِهُ مَا مُعْلِمُ مَا لَمُ مَا مَا لَهُ مَا مُعْمَالِهُ مَا مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَا مُعْمَالِمُ مَا مَا مُعْمَالِهُ مَا مُعْمَالِهُ مَا مُعْمَالًا مَا مُعْمَالِهُ مَا مُعْمَالِهُ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَالِهُ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَا مُعْمِعُولُ مَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُو
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، وَالكَلِمَةُ الخَبِيثَةُ: هِيَ الحُكْمُ الخَبِيثَةُ: هِيَ الحُكْمُ، وَالإِنْسَانُ يُبَيِّنُ ذَلِكَ الحُكْمَ الحُكْمُ الخَبِيثُ، وَالكِلمَةُ هِيَ الحُكْمُ، وَالإِنْسَانُ يُبَيِّنُ ذَلِكَ الحُكْمَ بِلِسَانِهِ، وَيُبَيِّنُهُ بِعَمَلِهِ.\*

- وَفِي سُورَةِ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللللِهُ الللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: بِالقَوْلِ الثَّابِتِ، وَالقَوْلُ الثَّابِتُ: هُوَ قَوْلُ الثَّابِتُ: هُوَ قَوْلُ الدَّقِ، وَهُوَ كَلَامُ اللَّهِ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلَا إِلَهَ الحَقِّ، وَهُوَ كَلَامُ اللَّهِ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ. \*
- وَفِي سُورَةِ الحِجْرِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿قَالَ فَمَا خَطَبُكُمْ أَيَّهُا ٱلْمُرْسَلُونَ۞﴾. \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنْ إِبْرَاهِيمَ السَيِّةُ سَأَلَ أُولَئِكَ المُرْسَلِينَ مِنْ المَلَائِكَةِ مَا هُوَ خَطْبُهُمْ ؟ وَهُوَ كَأَنَّهُ يَقُولُ مَا هُوَ الأَمْرُ الَّذِي مِنَ المَلَائِكَةِ ؟ وَخَطْبُكَ: هُوَ أُرْسِلْتُمْ بِهِ أَنْتُمْ خَاصَّةً دُونَ غَيْرِكُمْ مِنَ المَلَائِكَةِ ؟ وَخَطْبُكَ: هُو كَأَنَّهُ مَا يَكُونُ لَكَ خَاصَّةً دُونَ غَيْرِكَ مِنَ النَّاسِ، وَمَا تُرِيدُ أَنْتَ كَاصَّةً دُونَ غَيْرِكَ مِنَ النَّاسِ، وَمَا تُرِيدُ أَنْتَ خَاصَّةً دُونَ غَيْرِكَ مِنَ النَّاسِ، وَمَا تُرِيدُ أَنْتَ خَاصَّةً دُونَ غَيْرِكَ مِنَ النَّاسِ، وَمَا تُرِيدُ أَنْتَ
- وَفِي سُورَةِ النَّحْلِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ مُن فَيَكُونُ ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ مُن فَيَكُونُ ﴾ . \*

- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ: كُنْ فَيَكُونُ، وَقَوْلُنَا فِي تِلْكَ الآيَةِ: هُوَ أَنْ نَقُولَ، وَالقَوْلُ: هُوَ أَنْ يَقُولَ، وَالقَوْلُ: هُو مَا يُقَالُ، يَقُولَ، وَهُو الفَعْلُ الَّذِي تَكُونُ بِهِ الكَلِمَةُ، وَالقَوْلُ: هُو مَا يُقَالُ، وَهُو وَهُو الكَلِمَةُ نَفْسُهَا، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ الآيَةِ، هُو أَنْ نَقُولَ، وَهُو الْكِلِمَةُ نَفْسُهَا، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ الآيَةِ، هُو أَنْ نَقُولَ، هِيَ فِي الْفِعْلُ الَّذِي تَكُونُ بِهِ تِلْكَ الكَلِمَةُ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ: كُنْ، هِيَ فِي الْفِعْلُ اللَّذِي تَكُونُ بِهِ تِلْكَ الكَلِمَةُ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ: كُنْ، هِيَ فِي نَفْسِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، وَهِي لَيْسَتْ بِلِسَانٍ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، وَلَا يُولِي يَكُونُ يُعِلِي اللَّهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ، فَيَكُونُ كَمَا أَرَادَ اللَّهُ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ.\*
- وَفِي سُورَةِ النَّحْلِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَعَالَى: ﴿ وَيَجُعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ ٱلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْحُسْنَى لَاجَرَمَ أَنَّ لَهُمُ الْخُسُنَى لَاجَرَمَ أَنَّ لَهُمُ الْنَارَ وَأَنَّهُم مُّفَرَطُونَ ﴿ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّ
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمْ، وَلِسَانُ كُلِّ إِنْسَانٍ هُوَ لِسَانُهُ الَّذِي يَقُولُهُ بِلِسَانِهِ، لِسَانُهُ الَّذِي يَقُولُهُ بِلِسَانِهِ، وَهُوَ كَلَامُهُ الَّذِي يَقُولُهُ بِلِسَانِهِ، وَهُوَ كَلَامُهُ الَّذِي يَقُولُهُ بِلِسَانِهِ، وَهُوَ يُنْسَبُ إِلَيْهِ كَمَا تُنْسَبُ وَلِسَانُ كُلُّ إِنْسَانٍ هُوَ مِنْ نَفْسِهِ، وَهُوَ يُنْسَبُ إِلَيْهِ كَمَا تُنْسَبُ إِلَيْهِ كَمَا تُنْسَبُ إِلَيْهِ كَمَا تُنْسَبُ إِلَيْهِ مَنْ نَفْسِهِ، وَهُوَ يُنْسَبُ إِلَيْهِ كَمَا تُنْسَبُ إِلَيْهِ نَفْسُهُ، وَأَنْسِنَتُهُمْ فِي تِلْكَ الآيَةِ: هِيَ لِسَانُ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ،

وَهُوَ الكَلِمَاتُ الَّتِي يَتَكَلَّمُ بِهَا بِلِسَانِهِ، وَيُبَيِّنُ بِهَا مَا فِي نَفْسِهِ، وَيُبَيِّنُ بِهَا مَا فِي نَفْسِهِ، وَيُبَيِّنُ بِهَا مَا يُرِيدُ.\*

- وَفِي سُورَةِ النَّحْلِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ ا
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ، أَوْحَى إِلَى النَّحْلِ، وَبَيَّنَ لَهَا، وَهَدَاهَا كَيْفَ شَاءَ سُبْحَانَهُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِلِسَانِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، وَلَا يُحِيطُ بِهِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ عِلْمًا.\*
- وَفِي سُورَةِ النَّحْلِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَقَدُ نَعْلَمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَقَدُ نَعْلَمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ ذَلِكَ الَّذِي كَانُوا يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ كَانَ لِسَانُهُ أَعْجَمِيًّا إِذَا كَانَ يُشْبِهُ أَلْسِنَةَ لِسَانُهُ أَعْجَمِيًّا، وَاللِّسَانُ يَكُونُ أَعْجَمِيًّا إِذَا كَانَ يُشْبِهُ أَلْسِنَةَ الأَعْجَمِينَ، وَيَكُونُ أَعْجَمِيًّا إِذَا كَانَ لَا يَتَبَيَّنُ لِمَنْ سَمِعَهُ، وَالرَّجُلُ الأَعْجَمِينَ، وَيَكُونُ أَعْجَمِيًّا إِذَا كَانَ نَسَبُهُ فِي الأَعْجَمِينَ، وَكَانَ آبَاؤُهُ مِنَ الأَعْجَمِينَ، وَكَانَ آبَاؤُهُ مِنَ الأَعْجَمِينَ، وَتَلْكَ الآيَةُ لَيْسَ فِيهَا أَنَّ ذَلِكَ الَّذِي كَانُوا يُلْحِدُونَ الأَعْجَمِينَ، وَتلْكَ الآيَةُ لَيْسَ فِيهَا أَنَّ ذَلِكَ الَّذِي كَانُوا يُلْحِدُونَ

إِلَيْهِ كَانَ هُوَ نَفْسُهُ أَعْجَمِيًّا، وَلَكِنْ فِيهَا أَنَّ لِسَانَهُ كَانَ أَعْجَمِيًّا، وَلَيْسَ عَرَبيًّا، وَلَيْسَ مِنْ أَلْسِنَةِ العَرَب، وَلَا يُشْبهُ أَلْسِنَةَ العَرَب، وَلَا يَتَبَيَّنُ لَهُمْ، وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ هَذَا القُرْآنَ هُوَ كُلُّهُ لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، وَهُوَ كُلُّهُ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وَاللِّسَانُ يَكُونُ عَربيًّا، إِذَا كَانَ يُشْبِهُ أَلْسِنَةَ العَرَبِ، وَ الرَّجُلُ نَفْسُهُ يَكُونُ عَربِيًّا، إِذَا كَانَ آبَاؤُهُ مِنَ العَرَبِ، وَكَانَ نَسَبُهُ فِي العَرَبِ، وَالقُرْآنُ هُوَ كُلُّهُ لِسَانٌ عَرَبِيٌّ، وَهُوَ كُلُّهُ مُبِينٌ، وَلَيْسَ كُلُّ لِسَانِ عَرَبِيٍّ يَكُونُ مُبِينًا، وَأَلْسِنَةُ العَرَبِ هِيَ أَلْسِنَةٌ كَثِيرَةٌ مُخْتَلِفَةٌ، وَبَعْضُهَا أَحْسَنُ مِنْ بَعْض، وَالقُرْآنُ هُوَ لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مِنْهَا، وَهُوَ كُلُّهُ مُبِينٌ، وَلَيْسَ فِي أَلْسِنَةِ العَرَبِ لِسَانٌ كُلُّهُ مُبِينٌ إِلَّا القُرْآنُ، وَلَا فِي العَرَبِ رَجُلٌ كَانَتِ العَرَبُ تَجْمَعُ كَلَامَهُ كُلَّهُ، وَلَا تَأْخُذُ بِهِ كُلَّهُ، وَلَا تَحْكُمُ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ، وَالقُرْآنُ هُوَ كُلُّهُ مُبِينٌ، وَهُوَ مُبِينٌ بِأَنَّهُ يُبَيِّنُ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَبِأَنَّهُ يُبَيِّنُهُ النَّبِيُّ ﴿ بِقَوْلِهِ وَعَمَلِهِ، وَبِأَنَّهُ يُشْبِهُ أَلْسِنَتَهُمْ الَّتِي يَتَكَلَّمُونَ بِهَا. \*

- وَفِي سُورَةِ النَّحْلِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْحَذِبَ هَا ذَا حَلَلُ وَهَا ذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُواْ عَلَى اللَّهِ تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْأَصَادِ بَهَا لَا لَهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُ
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ، وَلِسَانُ كُلِّ إِنْسَانٍ هُوَ لِسَانُهُ الَّذِي يَقُولُهُ بِلِسَانِهِ، لِسَانُهُ الَّذِي يَقُولُهُ بِلِسَانِهِ، وَهُوَ كَلَامُهُ الَّذِي يَقُولُهُ بِلِسَانِهِ، وَهُوَ كَلَامُهُ وَأَلْسِنَتُكُمْ فِي تِلْكَ الآيَةِ: هِيَ لِسَانُ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ، وَهُوَ كَلَامُهُ وَأَلْسِنَتُكُمْ فِي تِلْكَ الآيَةِ: هِيَ لِسَانُ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ، وَهُوَ كَلَامُهُ الَّذِي يَقُولُهُ بِلِسَانِهِ.\*
- وَفِي سُورَةِ الإِسْرَاءِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُكَ أَلَا تَعَبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا إِمَّا يَبَلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَنِّكَ أَلَّا يَبَلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَنِّكَ أَلَّا يَبَلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَكُدُهُمَا أَوْ كِلَا مَنْ عُرَهُمَا وَقُل لَهُمَا قَولًا لَهُمَا قَولًا تَعُل لَهُمَا قَولًا تَنْهَرَهُمَا وَقُل لَهُمَا قَولًا تَكُديمَا فَك كَرِيمَا ﴿ كَرِيمَا ﴿ فَكُلُوهُ مَا وَقُل لَهُمَا قَولًا لَهُ مَا وَقُل لَهُ مَا وَقُل لَهُمَا فَولًا لَهُ مَا وَقُل لَهُ مَا فَولًا لَهُ مَا وَقُل لَهُ مَا وَقُلْ لَا عَنْهُ لَهُ مَا وَقُلْ لَهُ مَا وَقُلْ لَهُ مَا وَقُلْ لَهُ مَا وَقُلْ لَهُ مَا فَقُلُهُ مَا فَقُلْ لَهُ مَا قُلْ لَهُ مَا قَولًا لَهُ مَا قُولُوا لَهُ عَلَيْهُ فَعُلْمُ لَعُلُولُوا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَا فَقُلْ لَهُ مَا عَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَا قَولُولُوا لَهُ عَلْمُ لَهُ عَلَالُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ لَهُ عَلَا لَهُ عَلَا لَهُ عَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ أَلْكُولُوا لَهُ عَلَا لَا عَلَا لَا عَنْ اللّهُ عَلَا لَهُ عَلَا لَهُ عَلَا لَهُ عَلَا لَهُ عَلَا عَلَا لَهُ عَلَا عَلَا لَهُ عَلَا عَلَا عَلَلْ لَهُ عَلَا لَهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَاللّهُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عُلَا عَلَا عَ
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، وَالقَوْلُ الكَرِيمُ: هُوَ الكَرِيمُ: هُوَ الكَلَامُ الكَلِيمُ، وَقَوْلًا كَرِيمًا، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ الآيَةِ، هُوَ مَا يُقَالُ، وَهُوَ الكَلَامُ، وَالإِنْسَانُ يَتَكَلَّمُ بِلِسَانِهِ، وَيَتَكَلَّمُ رَمْزًا، وَيُبَيِّنُهُ بِعَمَلِهِ. \*

- وَفِي سُورَةِ الإِسْرَاءِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُ مُ الْبَعْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِمَّا اتُعْرِضَنَّ عَنْهُ مُ الْبَيْعَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُولُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، وَالقَوْلُ المَيْسُورُ: هُوَ الكَلَامُ المَيْسُورُا، وَالقَوْلُ فِي هُوَ الكَلَامُ المَيْسُورُا، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ الآيَةِ، هُوَ مَا يُقَالُ، وَهُوَ الكَلَامُ.\*
- وَفِي سُورَةِ الإِسْرَاءِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ أَفَأَصْفَلَكُمْ وَتَعَالَى: ﴿ أَفَأَصْفَلَكُمْ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ أَفَأَصْفَلَكُمْ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَلَيْمَا ٤٠٠٠ \* رَبُّكُمْ بِٱلْبَيْنَ وَٱتَّخَذَمِنَ ٱلْمَلَتِكَةِ إِنَتَا إِنَّا إِنَّكُمْ لِتَقُولُونَ فَوَلَا عَظِيمًا ٤٠٠٠ \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ كَلَامًا مُنْكَرًا كَبِيرًا، وَهُوَ عَظِيمٌ مِنَ المُنْكَرِ وَالكَذِبِ، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ الآيَةِ، هُوَ مَا يُقَالُ، وَهُوَ الكَلَامُ.\*
- وَفِي سُورَةِ الإِسْرَاءِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِى أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيَطَنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيَطَنَ كَانَ لِلإِنسَنِ عَدُوَّا لُيِّ يَنَا مَن اللَّهِ مِن اللَّهِ عَدُوَّا لُمْ يِنا مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدُوَّا لُمْ يِنَا مِن اللَّهُ عَدُوًا لَمْ يِنَا مِن اللَّهُ عَدُوًا لَمْ يِنَا مِن اللَّهُ عَدُوًا لَمْ يَعَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَ

- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ عِبَادَهُ أَنْ يَتَكَلَّمُوا بِالكَلِمَةِ وَكُلُّ مَنْ يَقُولُ قَوْلًا، فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ، وَكُلُّ مَنْ يَقُولُ قَوْلًا، وَالكَلِمَةُ: هِيَ الحُكْمُ، وَالقَوْلُ: هُوَ يَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ، فَهُوَ يَقُولُ قَوْلًا، وَالكَلِمَةُ: هِيَ الحُكْمُ، وَالقَوْلُ: هُوَ مَا يَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ، فَهُوَ يَقُولُ قَوْلًا، وَالكَلِمَةُ: هِيَ الحُكْمُ، وَالقَوْلُ: هُو مَا أَنْ يُقَالَ، وَهُوَ الفِعْلُ الَّذِي تَكُونُ بِهِ الكَلِمَةُ، وَالقَوْلُ: هُو مَا يُقَالُ، وَهُوَ الكَلِمَةُ، وَالإِنْسَانُ يُبَيِّنُ الكَلِمَةَ بِلِسَانِهِ، وَيُبَيِّنُهَا بِعَمَلِهِ، وَالكَلِمَةُ تَكُونُ وَاحِدَةً، وَأَلْسِنَةُ النَّاسِ بِهَا مُخْتَلِفَةٌ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَالكَلِمَةُ تَكُونُ وَاحِدَةً، وَأَلْسِنَةُ النَّاسِ بِهَا مُخْتَلِفَةٌ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ يَأْمُلُ عِبَادَهُ أَنْ يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فِي أَنْفُسِهِمْ، وَأَنْ يَقُولُوا يَقِي هِيَ أَحْسَنُ فِي أَنْفُسِهِمْ، وَأَنْ يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فِي أَنْفُسِهِمْ، وَأَنْ يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فِي أَنْفُسِهِمْ، وَأَنْ يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَأَنْ يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فِي أَنْفُسِهِمْ، وَأَنْ يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَأَنْ يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَأَنْ يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَأَنْ يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ بِأَعْمَالِهِمْ.\*
- وَفِي سُورَةِ الإِسْرَاءِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَٱسْتَفَرِزْ مَنِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَٱسْتَفَرِزْ مَنِ السَّمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي السَّتَطَعْتَ مِنْهُ مِ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبَ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي السَّتَطَعْتَ مِنْهُ مُ وَمَا يَعِدُهُ مُ الشَّيْطِنُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ اللَّهُ مُولِ وَالْمَوْلِ وَاللَّهُ مُولًا ﴿ اللَّهُ مُولًا إِلَا غُرُورًا ﴿ اللَّهُ مُلْكُولًا إِلَا غُرُورًا ﴿ اللَّهُ مُولِ وَالْمَوْلِ وَالْمَوْلِ وَاللَّهُ مُعَالِحُهُ السَّيْعِدُ اللَّهُ مُولِلِ وَاللَّهُ اللَّهُ مُولًا اللَّهُ اللَّهُ مُولِلِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَ الْمُؤَلِّ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ الللْمُولِلْ اللْمُولِلْ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: بِصَوْتِكَ، وَصَوْتُ الشَّيْطَانِ: هُوَ مَا يُوسُوسُ بِهِ فِي الصُّدُورِ، وَالصَّوْتُ: هُوَ مَا يُسْمَعُ، وَالإِنْسَانُ يَسْمَعُ بِنَفْسِهِ، وَيَسْمَعُ بِأُذُنِهِ، وَكُلُّ مَا يُحَدِّثُ بِهِ الإِنْسَانُ نَفْسَهُ، فَهُوَ بِنَفْسِهِ، وَيَسْمَعُ بِأُذُنِهِ، وَكُلُّ مَا يُحَدِّثُ بِهِ الإِنْسَانُ نَفْسَهُ، فَهُوَ

يَقُولُهُ فِي نَفْسِهِ، وَيَسْمَعُهُ فِي نَفْسِهِ، وَلَيْسَ كُلُّ مَا يَسْمَعُهُ الْإِنْسَانُ يَسْمَعُهُ بِأُذُنِهِ. \*

- وَفِي سُورَةِ الكَهْفِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ التَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ التَّهُ اللَّهُ وَلَدَانَ ﴾. \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا، وَهُمُ الَّذِينَ تَكَلَّمُوا بِهَذِهِ الكَلِمَةِ مِنَ المُشْرِكِينَ، وَمِنَ النَّصَارَى، وَكُلُّ مَنْ يَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ، فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ، وَكُلُّ مَنْ يَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ، فَهُوَ يَقُولُ قَوْلًا، فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ، وَكُلُّ مَنْ يَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ، فَهُوَ يَقُولُ قَوْلًا، \*
- وَفِي سُورَةِ الكَهْفِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿مَّالَهُم بِهِ عِنْ عَلْمِ مُولِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿مَّالَهُم بِهِ عِنْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿مَّالَهُم بِهِ عِنْ اللَّهُ عِلْمَ وَلَا لِلْاَبَآبِهِمْ اللَّهُ عَلَيْمَ لَا تَخْرُخُ مِنْ أَفُولِهِ هِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا عَلَيْمِ وَلَا لِلْاَبَآبِهِمْ أَن يَقُولُونَ إِلَّا كَلَيْمَةً تَخْرُخُ مِنْ أَفُولِهِ هِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۞ ﴿ \* \* كَذِبًا ۞ ﴿ \* \* اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، وَالكَلِمَةُ: هِيَ الحُكْمُ الْحَكْمُ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ الَّتِي تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ: هِيَ ذَلِكَ الحُكْمُ الحُكْمُ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ اللَّهِ وَلَدًا، هِيَ بِلِسَانٍ اللَّذِي يَحْكُمُونَ بِهِ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ: اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، هِيَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ تَكُونُ بِهَذِهِ الأَحْرُفِ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ، وَذَلِكَ الحُكْمُ، هُوَ عَرَبِيٍّ تَكُونُ بِهَذِهِ الأَحْرُفِ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ، وَذَلِكَ الحُكْمُ، هُوَ

نَفْسُهُ بِأَلْسِنَةٍ أُخْرَى يَكُونُ بِأَحْرُفٍ أُخْرَى مُخْتَلِفَةٍ، وَالمُشْرِكُونَ وَالنَّصَارَى فِي الدُّنْيَا كُلِّهَا يَقُولُونَ تِلْكَ الكَلِمَةَ بِأَلْسِنَةٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَالنَّاسُ تَخْتَلِفُ أَلْسِنَتُهُمْ، فَيَقُولُونَ كَلِمَةً وَاحِدَةً، وَيَحْكُمُونَ حُكْمًا وَاحِدًا، بِأَحْرُفٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَأَصْوَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَيَحْكُمُونَ أَحْكَامًا مُخْتَلِفَةً، وَأَصْوَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَيَحْكُمُونَ أَحْكَامًا مُخْتَلِفَةً، وَيَحْكُمُونَ أَحْكَامًا مُخْتَلِفَةً، وَأَصْوَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَيَحْكُمُونَ أَحْكَامًا مُخْتَلِفَةً، وَيَحْكُمُونَ أَحْكَامًا مُخْتَلِفَةً، وَأَصْوَاتٍ مُتَشَابِهَةٍ، وَلِسَانُ كُلِّ إِنْسَانٍ: هُو الكَرُفِ مُتَشَابِهَةٍ، وَلِسَانُ كُلِّ إِنْسَانٍ: هُو الكَلْمَاتُ الَّتِي يَتَكَلَّمُ بِهَا بِلِسَانِهِ، وَهِيَ الأَحْرُفُ الَّتِي يَنْطِقُ بِهَا، وَالْحُكُمُ الَّذِي يَحْكُمُ بِهِ ذَلِكَ الإِنْسَانُ بِهَذِهِ الأَحْرُفُ الَّتِي يَنْطِقُ بِهَا، وَالْحُكُمُ الَّذِي يَحْكُمُ بِهِ ذَلِكَ الإِنْسَانُ بِهَذِهِ الأَحْرُفُ الَّتِي يَتَكُلُّمُ بِهِ ذَلِكَ الإِنْسَانُ بِهَذِهِ الأَحْرُفُ الَّذِي يَحْكُمُ بِهِ ذَلِكَ الإِنْسَانُ بِهَذِهِ الأَحْرُفِ.\*

- وفي سُورَةِ الكَهْفِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ فَلَعَلَّكَ بَحِعُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ فَلَعَلَّكَ بَحِعُ اللَّهُ سُورَةِ الكَهْفِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ فَلَعَلَّكَ بَالْحَالَةِ اللَّهُ اللَّ
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: بِهَذَا الحَدِيثِ، وَهَذَا الحَدِيثُ، هُوَ هَذَا العَدِيثُ، هُوَ هَذَا القُرْآنُ.\*
- وَفِي سُورَةِ الكَهْفِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَأَتَّلُ مَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَيَعِدِهِ اللَّهُ اللَّ

- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُ لَا مُبَدِّلَ لِحُكْمِ اللَّهِ، وَكَلِمَاتُ اللَّهِ: هِيَ حُكْمُ اللَّهِ، وَكُلُّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ، سُبْحَانَهُ وَكُلُّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ. \*
- وَفِي سُورَةِ الكَهْفِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَكَانَ لَهُ وَتَمَّلُ فَوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَكَانَ لَهُ وَتَمَرُّ فَقَالَ لِصَحِبِهِ وَهُو يُحَاوِرُهُ وَأَنَا أَكَ تَرُمِنكَ مَا لَا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مَا لَا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴿ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُ يُجَادِلُهُ، وَيُرَاجِعُهُ، وَيُحَاوِرُهُ: يَكُونُ بَيْنَهُمَا مِنَ الكَلَامِ مِثْلُ مَا يُجَادِلُهُ، وَيُرَاجِعُهُ، وَيُحَاوِرُهُ: يَكُونُ بَيْنَهُمَا مِنَ الكَلَامِ مِثْلُ مَا كَانَ بَيْنِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، أَوْ مَا يُشْبِهُهُ مِنَ الجِدَالِ، وَمِنَ المُرَاجَعَةِ.\*
- وَفِي سُورَةِ الكَهْفِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ قَالَ لَهُ وَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ قَالَ لَهُ وَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ وَ أَكَفَرَتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُرَّ مِن نُطْفَةِ ثُمَّ صَاحِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ وَ أَكَفَرَتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُرَّ مِن نُطْفَةِ ثُمَّ صَاحِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ وَ أَكَفَرَتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرابِ ثُرَّ مِن نُطْفَةِ ثُمَّ مَن سُولِكَ رَجُهُ لَا اللَّهُ الللللّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللَّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللل
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُ يُجَادِلُهُ، وَيُرَاجِعُهُ، وَيُحَاوِرُهُ: يَكُونُ بَيْنَهُمَا مِنَ الكَلَامِ مِثْلُ مَا كَانَ يُجَادِلُهُ، وَيُرَاجِعُهُ، وَيُحَاوِرُهُ: يَكُونُ بَيْنَهُمَا مِنَ الكَلَامِ مِثْلُ مَا كَانَ بَيْنِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، أَوْ مَا يُشْبِهُهُ مِنَ الجِدَالِ، وَمِنَ المُرَاجَعَةِ،

وَمَا قَصَّهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ، مِنْ نَبَأِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، يُبَيِّنُ مَا هِيَ تِلْكَ الكَلِمَةُ: يُحَاوُرُهُ.\*

- وَفِي سُورَةِ الكَهْفِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْعَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْ هُ ذِكْرًا ﴿ ﴾. \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، وَقَوْلُهُ: حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، وَقَوْلُهُ: حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، هُوَ كَأَنَّهُ يَقُولُ: أَبْدِي لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، أَوْ أَبْدِي لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، وَكُلُّ مَا يَبْتَدِي فَهُوَ حَدِيثٌ.\*
- وَفِي سُورَةِ الكَهْفِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱللَّهَ يَنِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿ ﴾.\*
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُمْ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ مَا يُقَالُ لَهُمْ، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ الآيَةِ، هُوَ مَا يُقَالُ، وَهُوَ الكَلَامُ.\*
- **وَفِي** سُورَةِ الكَهْفِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿قُللَّوَكَانَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿قُللَّوَكَانَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿قُللَّوَكَانَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿قُللَّهُ كَانَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ اللَّهُ الْبَحْرُ مِذَا اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ اللَّ

- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ كَلِمَاتِ اللَّهِ لَا تَنْفَدُ، وَالكَلِمَةُ: هِيَ المُحُمِّمُ، وَكَلِمَاتُ اللَّهِ: هِيَ حُكْمُ اللَّهِ، وَهِيَ كُلُّ مَا يَشَاءُ اللَّهُ، وَكُلُّ مَا يُرِيدُ اللهُ، وَاللَّهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ: كُنْ فَيَكُونُ، وَإِذَا مَا يُرِيدُ اللهُ، وَاللَّهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ: كُنْ فَيَكُونُ، وَكِلِمَاتُ اللَّهِ مِنْهَا مَا يَتَبَيَّنُ بِالْخَلْقِ، وَمَا يُوحِي بِهِ اللَّهُ مِنْهُ مَا يُوحِي بِهِ اللَّهُ مِنْهُ مَا يُوحِي بِهِ إِلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ بِالوَحْيِ، وَمِنْهَا مَا يَتَبَيَّنُ بِالْخَلْقِ، وَمَا يُوحِي بِهِ إِلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ بِالوَحْيِ بِهِ إِلَى المُرْسَلِينَ مِنَ النَّاسِ، وَمِنْهَا مَا يُوحِي بِهِ إِلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ، وَمَا يُوحِي بِهِ إلله مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ، وَمَا يُوحِي بِهِ إِلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ، وَمَا يُوحِي بِهِ إِلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ عِلْمًا، وَلَا يُحِيطُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ عِلْمًا، وَلَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللّهُ، وَلَا يُحِيطُ بِهِ إِلّا اللهُ، وَلَا يُحِيطُ بِهِ إِلّا الللهُ، وَلَا يُحِيطُ بِهِ إِلّا اللهُ، وَلَا يُحِيطُ بِهِ إِلّا اللهُ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ.\*
- وفي سُورَةِ مَرْيَمَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلَ لِيَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلَ لِي اللَّهُ سُويَّا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَ أَنَّهُ لَا يَقُولُ الآيَةُ فِيهَا: أَلَّا تُكلِّمَ النَّاسَ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَ أَنَّهُ لَا يَقُولُونَ لَهُ قَوْلًا، وَكَلَّمَهُ: إِذَا قَالَ لَهُ، وَسَمِعَ لَا يَقُولُ اللهُ هُ قُولًا، وَكَلَّمَهُ: إِذَا قَالَ لَهُ، وَسَمِعَ مِنْهُ.\*

- وَفِي سُورَةِ مَرْيَمَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ عَلَى اللَّهُ سُبَحُوا بُكَرَةً وَعَشِيًا ﴿ \* مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكَرَةً وَعَشِيًا ﴿ \* \* مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكَ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ الللْمُ اللِلْمُ اللل
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُ يُوحِي إِلَيْهِمْ، وَأَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ بِلِسَانِهِ، وَلَكِنَّهُ يُكَلِّمُهُمْ رَمْزًا، وَيُوحِي إِلَيْهِمْ، وَأَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ بِلِسَانِهِ، وَلَكِنَّهُ يُكَلِّمُهُمْ رَمْزًا، وَيُوحِي إِلَيْهِمْ بِعَمَلِهِ، وَإِشَارَتُهُ مِنْ عَمَلِهِ، وَخَطُّهُ مِنْ عَمَلِهِ، وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ الرَّمْزَ هُوَ مَا يُوحِي بِهِ، وَلَا يَتَكَلَّمُ بِهِ بِلِسَانِهِ.\*
- وَفِي سُورَةِ مَرْيَمَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ قَالَ كَذَاكِ فَالَ كَذَاكِ فَالَ كَذَاكِ مُوكِمَ مَرْيَمَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ قَالَ كَنُاكِ هُو عَلَى هَرِينٌ فَوَلَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَكَمَةً مِّنَا وَكَانَ اللَّهُ الللَّهُ ا
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ: قَالَ رَبُّكُ: يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ حَكَمَ بِذَلِكَ الأَمْرِ، وَأَرَادَ ذَلِكَ، وَشَاءَ رَبُّكُ: يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ حَكَمَ بِذَلِكَ الأَمْرِ، وَأَرَادَ ذَلِكَ، وَشَاءَ ذَلِكَ سُبْحَانَهُ، وَأَنَّ حَلْقَ عِيسَى مِنْ مَرْيَمَ، وَلَمْ يَمْسَسْهَا بَشَرٌ، ذَلِكَ سُبْحَانَهُ، وَأَنَّ اللَّهَ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّهُ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ، كَمَا قَضَى اللَّهُ، وَكَمَا قَالَ اللَّهُ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ. \*

- وَفِي سُورَةِ مَرْيَمَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَاشْرَبِي مَوْرَةِ مَرْيَمَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَالْمَا فَلَنَ وَقَرِّي عَيْنَا أَفْإِمَّا لَيْتُمْ مِن الْبَشَرِ أَحَدَا فَقُولِ آ إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا فَلَنَ أَنْ وَعَرِي عَيْنًا فَإِنْ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدَا فَقُولِ آ إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا فَلَنَ أَلْكُومُ إِنْسِيتًا ﴿ ﴾. \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: فَلَنْ أُكَلِّمَ اليَوْمَ إِنْسِيًّا، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهَا لَا تَقُولُ لِأَحَدِ مِنَ النَّاسِ قَوْلًا، وَلَا يَسْمَعُ أَحَدٌ مِنْهُمْ مِنْهَا أَنَّهَا لَا تَقُولُ لِأَحَدِ مِنَ النَّاسِ قَوْلًا، وَلَا يَسْمَعُ أَحَدٌ مِنْهُمْ مِنْهُ قَوْلًا، وَكَلَّمَهُ: إِذَا قَالَ لَهُ، وَسَمِعَ مِنْهُ قَوْلًا، وَكَلَّمَهُ: إِذَا قَالَ لَهُ، وَسَمِعَ مِنْهُ .\*
- وَفِي سُورَةِ مَرْيَمَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ فَأَشَارَتَ إِلَيْهِ ۗ قَالُواْ كَيْفَ الْمَهْدِ صَبِيًا ۞ . \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي المَهْدِ صَبِيًّا، وَقَوْلُهُمْ: كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي المَهْدِ صَبِيًّا؟ هِيَ كَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ: كَيْفَ نُكِلِّمُ مَنْ كَانَ فِي المَهْدِ صَبِيًّا؟ هِيَ كَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ: كَيْفَ نَقُولُ لَهُ قَوْلًا؟\*

- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ: كُنْ فَيَكُونُ، وَكُلُّ أَمْرٍ قَضَى اللَّهُ أَنْ يَكُونَ، فَإِنَّهُ يَكُونُ كَمَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُخْلَقَ، فَإِنَّهُ يُخْلَقُ كَمَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُخْلَقَ، فَإِنَّهُ يُخْلَقُ كَمَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُخْلَق، فَإِنَّهُ يُخْلَقُ كَمَا أَرَادَ اللَّهُ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ: كُنْ، هِيَ فِي نَفْسِ اللَّهِ، وَهِيَ لَيْسَتْ بِلِسَانِ اللَّهُ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ كُنْ، هِيَ فِي نَفْسِ اللَّهِ، وَهِيَ لَيْسَتْ بِلِسَانِ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ، وَلَا يُحِيطُ بِهَا أَحَدُ مِنْ خَلْقِهِ عِلْمًا، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ فِي نَفْسِ اللَّهِ هِيَ ذَلِكَ الكَلِمَةُ فِي نَفْسِ اللَّهِ هِيَ ذَلِكَ الأَمْرُ هُو نَفْسُهُ، وَذَلِكَ الحُكْمُ هُو نَفْسُهُ، وَلَيْكَ الكَلْمَةُ وَلَيْسَتْ بِلِسَانِ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ، وَالكِيمَةُ هِيَ الحُكْمُ هُو نَفْسُهُ، وَلَيْسَتْ بِلِسَانِ أَحِدٍ مِنْ خَلْقِهِ، وَالكِيمَةُ هِيَ الحُكْمُ، وَأَلْسِنَةُ النَّاسِ بِلِسَانِ أَحْدُ مِنْ خَلْقِهِ، وَالكِيمَةُ هِيَ الحُكْمُ، وَأَلْسِنَةُ النَّاسِ بِلِسَانِ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ، وَالإِنْسَانُ يُبَيِّنُ بِلِسَانِهِ، وَيُبَيِّنُ بَعْمَلِهِ.\*
- وَفِي سُورَةِ مَرْيَمَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَوَهَبَنَالَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًا ۞ ﴾. \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ لَهُمْ كَلَامَ صِدْقٍ، يَتَكَلَّمُونَ بِهِ بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَيُبَيِّنُونَهُ لِلنَّاسِ، وَجَعَلَهُ عَلِيًّا ظَاهِرًا، وَذَلِكَ الكَلَامُ هُوَ بِهِ بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَيُبَيِّنُونَهُ لِلنَّاسِ، وَهُوَ لِسَانُ بِأَنَّهُمْ يَتَكَلَّمُونَ بِهِ بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَيُبَيِّنُونَهُ لِلنَّاسِ، وَالكَلِمَةُ تَكُونُ لِسَانًا، إِذَا كَانَ يَتَكَلَّمُ بِهَا أَحَدٌ مِن وَلِيَيِّنُونَهُ لِلنَّاسِ، وَالكَلِمَةُ تَكُونُ لِسَانًا، إِذَا كَانَ يَتَكَلَّمُ بِهَا أَحَدٌ مِن

النَّاسِ بِلِسَانِهِ، أَوْكَانَ يَتَكَلَّمُ بِهَا قَوْمٌ مِنَ النَّاسِ بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَكُلُّ قَوْمٍ يَخْتَمِعُونَ عَلَى لِسَانٍ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا سَمِعُوا ذَلِكَ اللِّسَانَ مِنْ رَجُلٍ يَجْتَمِعُونَ عَلَى لِسَانٍ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا سَمِعُوا ذَلِكَ اللِّسَانَ مِنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَتَبَيَّنَ لَهُمْ، فَاجْتَمَعُوا عَلَيْهِ مِنْ بَعْدِهِ.\*

- وَفِي سُورَةِ مَرْيَمَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيرَ وَتُنذِرَ بِهِ عَقَوْمَا لُّدَّا ﴿ فَإِنَّمَا يَسَرُ بِهِ الْمُتَّقِيرِ وَتُنذِرَ بِهِ عَقَوْمَا لُّدَّا ﴿ \* \* فَلَمْ الْمُتَّقِيرِ وَتُنذِرَ بِهِ عَقَوْمَا لُدُّا ﴿ \* \* فَلَمْ اللَّهُ الللللْمُ الللّهُ اللَّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُولِلللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الل
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ ذُكِرَتْ فِي سُورَةِ مَرْيَمَ، وَالأُخْرَى فِي سُورَةِ اللَّخَانِ، وَلِسَانُ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ عَلَيْ هُو لِسَانٌ عَرَبِيُّ، وَالقُرْآنُ مُيسَّرٌ بِأَنَّهُ مُرتَّلٌ، وَالقُرْآنُ مُيسَّرٌ بِأَنَّهُ مُرتَّلٌ، وَالمُلَامُ مُيسَّرٌ بِأَنَّهُ مُرتَّلٌ، وَالمُلَامُ مُيسَّرٌ بِأَنَّهُ مُرتَّلٌ، وَالمَلَامُ اللَّخَانِ، وَكَانَ مُرتَّلًا، فَإِنَّهُ مُينَّ، وَمُيسَّرُ اللَّذِكْرِ، يُحِبُ مَنْ إِذَا كَانَ مُينَا، وَكَانَ مُرتَّلًا، فَإِنَّهُ يَكُونُ مُيسَّرًا لِلذِّكْرِ، يُحِبُ مَنْ سَمِعَهُ، وَتَفَقَّهَ فِيهِ أَنْ يُكَرِّرَهُ، لِمَا يَجِدُ فِي قَلْيهِ مِنَ التَّوْرِ، بِمَا فِيهِ مِنَ البَيَانِ، وَمَا يَجِدُ فِي سَمْعِهِ مِنَ الحَلَاوَةِ، بِمَا فِيهِ مِنَ التَّرْتِيلِ، وَأَحْسَنُ النَّطْمِ وَالوَزْنِ هُوَ مَا يَسَّرَ التَّرْتِيلَ، وَخَفَّفَ التَّرْتِيلِ، وَأَحْسَنُ النَّطْمِ وَالوَزْنِ هُوَ مَا يَسَّرَ التَّرْتِيلَ، وَخَفَّفَ التَّرْتِيلُ، وَالطَّوْتُ وَالنَّعْمُ تَكُونُ مِنَ التَّلْوَةِ، وَمَنَعَ مِنَ التَّبْدِيلِ، وَالصَّوْتُ وَالنَّعْمُ تَكُونُ مِنَ التَّلْوَةِ، وَمَنَعَ مِنَ التَبْدِيلِ، وَالصَّوْتُ وَالنَّعْمُ تَكُونُ مِنَ اللَّرْتِيلُةُ هِي آخْسَنُ الأَحْرُفِ، وَالقُوْآنُ فِيهِ اللَّرْنِ وَالنَّطْمِ وَالفَوَاصِلِ مَا لَا يَسْتَطِيعُ الجِنُّ وَالْإِنْسُ أَنْ مِنَ الوَزْنِ وَالنَّطْمِ وَالفَوَاصِلِ مَا لَا يَسْتَطِيعُ الجِنُ وَالإِنْسُ أَنْ

يَأْتُوا بِمِثْلِهِ، وَإِنِ اجْتَمَعُوا، وَذَلِكَ الوَزْنُ وَالنَّظْمُ هُوَ الَّذِي يُيسِّرُ التَّرْتِيلَ، وَكُلُّ سُورَةِ مِنَ التَّرْتِيلَ، وَكُلُّ سُورَةِ مِنَ التَّرْتِيلَ، وَكُلُّ سُورَةِ مِنَ التَّرْتِيلَ، وَكُلُّ سُورَةِ مِنَ التَّرْتِيلَ، وَكُلُّ مِنْهَا حَرْفًا الْقُرْآنِ لَهَا وَزْنُ وَنَظْمٌ لَيْسَ لِغَيْرِهَا، وَإِذَا بَدَّلَ القَارِئُ مِنْهَا حَرْفًا الْقُرْآنِ لَهَا وَزْنُ وَنَظْمٌ لَيْسَ مِنَ أَوْزَانِ الشِّعْرِ، وَلَا السَّجْعِ، وَلَا الحَطَابَةِ، وَلَا الحَطَابَةِ، وَلَا الجِنِّ أَنْ يُحِيطَ بِهِ، وَلَا أَنْ وَلَا أَنْ يُحِيطَ بِهِ، وَلَا أَنْ يَحِيطَ بِهِ، وَلَا أَنْ يَعْدِمُ اللّهِ مِنْ مِثْلِهِ، وَكُلُّ وَزْنِ أَحْدَثَهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ، مِن يَأْتِي بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ، وَكُلُّ وَزْنٍ أَحْدَثَهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ، مِن الشِّعْرِ، أَوْ السَّجْعِ، أَوِ الخَطَابَةِ، أَوْ غَيْرِهَا، فَإِنَّهُ كَانَ فِي النَّاسِ مَن الشِّعْرِ، أَوْ السَّجْعِ، أَوِ الخَطَابَةِ، أَوْ غَيْرِهَا، فَإِنَّهُ كَانَ فِي النَّاسِ مَنْ مِثْلِهِ، فِي حَيَاتِهِ، وَمِنْ بَعْدِهِ.\*

- وَفِي سُورَةِ طَهَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِن تَجَهَرُ بِالْقَوْلِ فَا لَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِن تَجَهَرُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ مِينَا لَهُ اللّهِ سُورَةِ طَهَ يَقُولُ اللّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِن تَجَهَرُ بِالْقَوْلِ فَا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَإِنْ تَجْهَرْ بِالقَوْلِ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ: تَجْهَرْ بِالقَوْلِ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ: تَجْهَرْ بِالقَوْلِ: يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّكَ تَجْهَرُ بِمَا تَقُولُ، وَتَجْهَرُ بِمَا تَتَكَلَّمُ بِهِ، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ الآيَةِ، هُوَ مَا يُقَالُ، وَهُوَ الكَلَامُ.\*
- وَفِي سُورَةِ طَهَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَهَلَ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿ \* \*

- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: حَدِيثُ مُوسَى، وَالحَدِيثُ يَكُونُ مِنَ القَوْلِ، وَيَكُونُ مِنَ القَوْلِ، وَيَكُونُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَكُلُّ مَا يَبْتَدِي فَهُوَ حَدِيثٌ، وَحَدِيثٌ، وَحَدِيثُ مُوسَى: هُوَ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ، وَهُوَ مَا حَدَثَ لَهُ، وَمَا حَدَثَ لَهُ، وَمَا حَدَثَ لَهُ، وَمَا حَدَثَ مِنْ أَمْرِهِ، وَهُوَ مَا حَدَثَ لَهُ،
- **وَفِي** سُورَةِ طَهَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَٱلْمُلْأَعُقَدَةً مِّن لِسَانِي ﴾.\*
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ مُوسَى الْكِيْ كَانَتْ فِي لِسَانِهِ عُقْدَةٌ، وَتِلْكَ الْعُقْدَةُ هِيَ الَّتِي كَانَتْ تَجْعَلُ لِسَانَ هَارُونَ أَفْصَحَ مِنْ لِسَانِهِ، وَتِلْكَ العُقْدَةُ هِيَ فِي لِسَانِهِ الَّذِي يُحَرِّكُهُ فِي فَمِهِ، وَيَنْطِقُ لِسَانِهِ، وَتِلْكَ العُقْدَةُ هِيَ فِي لِسَانِهِ الَّذِي يُحَرِّكُهُ فِي فَمِهِ، وَيَنْطِقُ بِهِ، وَهِي تَتَكَلَّمُ بِهِ بِلِسَانِهِ، وَفِي الأَحْرُفِ بِهِ، وَهِيَ تَتَبَيَّنُ فِي كَلَامِهِ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ بِلِسَانِهِ، وَفِي الأَحْرُفِ النِّي يَنْظِقُ بِهَا بِلِسَانِهِ، وَفِي الأَحْرُفِ النِّي يَنْظِقُ بِهَا بِلِسَانِهِ.\*
  - وَفِي سُـورَةِ طَـهَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَـالَى: ﴿ يَفَقَهُواْ قَوْلِي اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَـالَى: ﴿ يَفَقَهُواْ قَوْلِي اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَـالَى: ﴿ يَفَقَهُواْ قَوْلِي اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَـالَى: ﴿ يَفَقَهُواْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَـالَى: ﴿ يَفُقَهُواْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَـالَى: ﴿ يَفُقَهُواْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَـالَى: ﴿ يَفُقَهُوا اللَّهُ عَالَهُ وَتَعَـالَى: ﴿ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَـالَى: ﴿ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّالَةُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولِكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ مُوسَى الْكِيِّةُ سَأَلَ اللَّهَ أَنْ يَحْلُلَ اللَّهَ أَنْ يَحْلُلَ اللَّهُ مَنْ لِسَانِهِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَفْقَهُوا قَوْلَهُ، وَقَوْلُ مُوسَى الْكِيِّةِ:

يَفْقَهُوا قَوْلِي، هُوَ كَأَنَّهُ يَقُولُ: يَفْقَهُوا مَا أَقُولُ، وَقَوْلُهُ: هُوَ مَا يَقُولُ لَهُمْ بِهِ بِلِسَانِهِ، وَهُوَ الكَلَامُ الَّذِي يُكَلِّمُهُمْ بِهِ بِلِسَانِهِ. \*

- وَتِلْكَ الآَيَةُ فِيهَا: قَوْلًا لَيِّنَا، وَالقَوْلُ اللَّيِّنُ: هُوَ الكَلَامُ اللَّيِّنُ، وَقَوْلًا لَيِّنًا: هُوَ مَا يُقَالُ، وَهُوَ وَقَوْلًا لَيِّنًا: هُوَ مَا يُقَالُ، وَهُوَ الكَلَامُ.\*
- وَتِلْكَ الآَيَةُ فِيهَا: يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ، وَأَنَّهُ لَا يَتَكَلَّمُ، وَالقَوْلُ: هُوَ أَنْ يَقُولَ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ، وَهُوَ الكَلَامُ، وَهُوَ لَا يَسْمَعُ لَهُمْ يَتَكَلَّمَ، وَالقَوْلُ: هُوَ مَا يَقُولُ، وَهُو الكَلَامُ، وَهُو لَا يَسْمَعُ لَهُمْ قَوْلًا، وَلَا يَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا.\*

- وَفِي سُورَةِ طَهَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحَيَقِ وَلَا بِرَأْسِيَ ۗ إِنِي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقَتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسُرَاءِيلَ وَلَمْ لِيكُونُ فَرَقَتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسُرَاءِيلَ وَلَمْ تَرَقُبُ فَوْلِي ﴾. \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، وَهُوَ كَأَنَّهُ يَقُولُ: وَلَمْ تَرْقُبْ مَا أَقُولُ، وَهُوَ كَلَامُهُ، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ الآيَةِ: هُوَ مَا يَقُولُ، وَهُوَ كَلَامُهُ، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ الآيَةِ: هُوَ مَا قِيلَ، وَهُوَ الكَلِمَةُ.\*
- **وَفِي** سُورَةِ طَهَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَمِرِيُ ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَمِرِيُ ﴿ \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ مُوسَى الْكَثِيِّ سَأَلَ السَّامِرِيَّ: مَا خَطْبُهُ؟ وَخَطْبُهُ: هُوَ مَا يَكُونُ لَهُ خَاصَّةً، وَلَا يَكُونُ لِغَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ.\*
- **وَفِي** سُورَةِ طَهَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ يَوْمَبِذِ يَوْمَبِذِ يَتَبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عَوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمُسَانِ ﴾. \*

- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَخَشَعَتِ الأَصْوَاتُ، وَالصَّوْتُ: هُوَ مَا يُسْمَعُ، وَالهَمْسُ: هُوَ كَأَنَّهُ الصَّوْتُ يُسْمَعُ، وَالهَمْسُ: هُوَ كَأَنَّهُ الصَّوْتُ اللَّهِمْعُهُ وَاللَّمْعُهُ البَعِيدُ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ، هَمْسًا: ذُكِرَتْ فِي القُرْآنِ مَرَّةً وَاحِدَةً، فِي تِلْكَ الآيَةِ.\*
- وَفِي سُورَةِ طَهَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ يَوْمَ إِذِ لَا تَنفَعُ الشَّفَعُ الشَّفَعُ اللَّهُ مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ وَقَوْلَا ﴿ ﴾. \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ: وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا: يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ رَضِيَ مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ الآيَةِ، هُوَ مَا يَقُولُ، وَهُوَ الكَلَامُ.\*
- وَفِي سُورَةِ طَهَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَكَذَالِكَ أَنَالَتُهُ قَوْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفَنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحُدِثُ لَهُمْ فِرَءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفَنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحُدِثُ لَهُمْ فَرَعَتَ قُونَ أَوْ يُحُدِثُ لَهُمْ فَرَعَتَ قُونَ أَوْ يُحُدِثُ لَهُمْ فَرَعَتَ قُونَ أَوْ يَحُدِثُ لَهُمْ فَرَعَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: قُرْآنًا عَرَبِيًّا، وَالقُرْآنُ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ، وَالكَّلَامُ يَكُونُ عَرَبِيًّا، إِذَا كَانَ بِلِسَانٍ عَرَبِيًّ، وَاللِّسَانُ يَكُونُ عَرَبِيًّا، إِذَا كَانَ يُشْبهُ أَلْسِنَةَ العَرَب.\*

- وَفِي سُورَةِ طَهَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَوْلَا كَاِمَةُ سَبَقَتَ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُ مُّسَمَّى ﴿ فَهُ . \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُ لَوْلَا حُكْمٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ فِيهِمْ، وَلَوْلَا أَنْ يُصِيبَهُمْ مِثْلُ مَا أَجَلُ مُسَمًّى أَجَّلَهُمُ اللَّهُ إِلَيْهِ، لَكَانَ لِزَامًا أَنْ يُصِيبَهُمْ مِثْلُ مَا أَجَلُ مُسَمًّى أَجَلَهُمُ اللَّهُ مِثْلُ مَا أَهْلَكَ أَصَابَ تِلْكَ القُرُونَ مِنْ قَبْلِهِمْ، وَأَنْ يُهْلِكَهُمُ اللَّهُ مِثْلَ مَا أَهْلَكَ تِلْكَ القُرُونَ مِنْ قَبْلِهِمْ. \*
- وَفِي سُورَةِ الأَنْبِيَاءِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿مَايَأْتِيهِ مِمِّن فَيُ مُونَ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾.\*
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: مُحْدَثٍ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُ لَمْ يَأْتِهِمْ قَبْلَ ذَلِكَ. \* يَأْتِهِمْ قَبْلَ ذَلِكَ. \*
- وَفِي سُورَةِ الأَنْبِيَاءِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ اللَّهُ سُورَةِ الأَنْبِيَاءِ وَالْأَرْضُ وَهُوالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ ﴾.\*
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ، يَعْلَمُ كُلَّ قَوْلٍ فِي السَّمَاءِ وَالطَّرْضِ، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ الآيَةِ، هُوَ مَا يُقَالُ، وَهُوَ الكَّلَامُ.\*

- وَفِي سُورَةِ الأَنْبِيَاءِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿لَا يَسَبِقُونَهُ وَ لَا يَسَبِقُونَهُ وَ لَا يَسَبِقُونَهُ وَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿لَا يَسَبِقُونَ هُ وَالْمَالِ اللَّهُ اللَّ
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ المَلَائِكَةَ لَا يَسْبِقُونَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ
   بِالقَوْلِ، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ الآيَةِ هُوَ مَا يُقَالُ، وَهُوَ الكَلَامُ.\*
- وَفِي سُورَةِ الأَنْبِيَاءِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَ عَالَى: ﴿ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَ يَذَكُرُ هُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِ يُمْرِ ﴿ ﴾. \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: يُقَالُ لَهُ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُ يُسَمَّى، وَيُلْكَ الكَلِمَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُ يُسَمَّى، وَيُنَادَى، وَيُدْعَى، وَكُلُّ ذَلِكَ مِنَ القَوْلِ، وَمِنَ الكَلَامِ. \*
- وَفِي سُورَةِ الأَنْبِيَاءِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ قَالَ بَلُ فَعَلَهُ وَ لَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ قَالَ بَلُ فَعَلَهُ وَ لَكُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ قَالَ بَلُ فَعَلَهُ وَ لَا يَكُولُهُمْ هَاذَا فَسَعَلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنْطِقُونَ ﴿ ﴾. \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ تِلْكَ التَّمَاثِيلَ لَا يَنْطِقُونُ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَصْوَاتٌ يَتَكَلَّمُونَ بِهَا. \*
- وَفِي سُورَةِ الأَنْبِيَاءِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ثُمَّ اللَّهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ثُمَّ اللَّهُ سُبُحَانَهُ وَلَيْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ثُمَّ اللَّهُ سُبُحَانَهُ وَلَيْ اللَّهُ سُبُحَانَهُ وَلَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَلَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ سُبُحَانَهُ وَلَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ سُبُحَانَهُ وَلَعَلَى اللَّهُ سُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ ال

- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ تِلْكَ الأَصْنَامَ لَا يَنْطِقُونَ، وَلَا يَتَكَلَّمُونَ، وَلَا يَتَكَلَّمُونَ، وَلَا يُسْمَعُ لَهُمْ صَوْتٌ يَقُولُونَ بِهِ قَوْلًا. \*
- وَفِي سُورَةِ الأَنْبِيَاءِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿قُلْنَايَنَارُ كَانُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿قُلْنَايَنَارُ كَانُو لِيَمَا عَلَى إِبْرَهِ لِيمَ ﴿ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿قُلْنَا يَكُنَارُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿قُلْنَا يَكُنَارُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿قُلْنَا يَكُنَارُ لَا لَهُ عُلَى إِبْرَهِ لِيمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿قُلْنَا يَكُنَارُ لَلَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿قُلْنَا يَكُنَارُ لَا لَهُ عُلَى اللَّهُ عُلَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿قُلْنَا لَكُوا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَ
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ اللَّه قَضَى أَنْ تَكُونَ النَّارُ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ، فَكَانَتْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، فَكَانَتْ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ، فَكَانَتْ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ، فَكَا أَرَادَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَكَمَا شَاءَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ: كُونِي بَرْدًا وَسَلامًا، هِيَ فِي القُرْآنِ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وَأَمَّا عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وَأَمَّا اللَّهُ لِلنَّاسِ فِي القُرْآنِ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وَأَمَّا عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وَأَمَّا اللَّهُ لِلنَّاسِ فِي القُرْآنِ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وَأَمَّا تَلْكَ النَّارُ حِينَئِذٍ فَإِنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ قَضَى أَنْ تَكُونَ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ، فَكَانَتْ كَمَا قَضَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَكَمَا أَرَادَ اللَّهُ، وَكَمَا أَرَادَ اللَّهُ، وَكَمَا أَرَادَ اللَّهُ، وَكَمَا أَرَادَ اللَّهُ، وَكَمَا أَرَادَ اللَّهُ مُولَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَكَمَا أَرَادَ اللَّهُ، وَكَمَا أَرَادَ اللَّهُ مُولَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ فِي نَفْسِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، وَكَمَا أَرَادَ اللَّهُ، وَكَمَا أَرَادَ اللَّهُ مُولَى النَّهُ سُرَاللَّهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَلَا يُحِيطُ بِهَا أَحَدُ مِنْ خَلْقِهِ، وَلَا يُحِيطُ بِهَا أَحَدُ مِنْ خَلْقِهِ عِلْمًا، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ. \*

- وَفِي سُورَةِ الأَنْبِيَاءِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّهُ مِيَعْلَمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّهُ مِيَعْلَمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّهُ مِيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ۞ ﴾. \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ الجَهْرَ مِنَ القَوْلِ، وَيَعْلَمُ مَا يَكُتُمُونَ، وَهُوَ الكَلَامُ.\* مَا يَكْتُمُونَ، وَهُوَ الكَلَامُ.\*
- **وَفِي** سُورَةِ الحَجِّ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَهُدُوۤا إِلَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَهُدُوۤا إِلَى صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ اللَّهِ سُنِكَ الْقَوْلِ وَهُدُوۤا إِلَى صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ اللَّهُ . \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: إِلَى الطَّلِّبِ مِنَ القَوْلِ، وَالطَّلِّبُ مِنَ القَوْلِ: هُوَ الطَّلِّبُ مِنَ القَوْلِ: هُوَ مَا يُقَالُ، وَهُوَ الكَلَامُ. \* الطَّلِّبُ مِنَ الكَلَامِ، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ الآيَةِ، هُوَ مَا يُقَالُ، وَهُوَ الكَلَامُ. \*
- وَفِي سُورَةِ الحَجِّ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ مُحُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ حَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ أَى وَأُحِلَّتَ لَكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهِ فَهُوَ حَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ أَى وَأُحِلَّتَ لَكُمُ الْأَوْتَانِ اللَّهَ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ فَا الْحَتَيْبُواْ الرِّجْسَ مِن الْأَوْتَانِ وَاجْتَنِبُواْ قَوْلَ الرِّجْسَ مِن الْأَوْتَانِ وَاجْتَنِبُواْ قَوْلَ الرَّورِ ﴿ \* اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللللِّلْمُ اللللْ
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، وَقَوْلُ الزُّورِ: هُوَ كَلَامُ الزُّورِ: هُوَ كَلَامُ الزُّورِ، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ الآيَةِ، هُوَ مَا يُقَالُ، وَهُوَ الكَلَامُ.\*

- وفي سُورَةِ المُؤْمِنُونَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿فَأَوْحَيْنَا وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿فَأَوْحَيْنَا وَوَحِينَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسَلُكُ فِيهَامِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمُّ وَلَا يَعْطَبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُ مِمُّ غُرَقُونَ ﴿ ﴾. \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ القَوْلُ مِنْهُمْ، وَهُوَ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ قَوْلُ اللّهِ، وَقَوْلُ اللّهِ، وَقَوْلُ اللّهِ، وَقَوْلُ اللّهِ، وَهُوَ حُكْمُ اللّهِ، وَهُوَ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ حُكْمُ اللّهِ أَنَّهُ مِنَ المُغْرَقِينَ، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ وَهُوَ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ حُكْمُ اللّهِ أَنَّهُ مِنَ المُغْرَقِينَ، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ الآيَةِ هُوَ مَا قِيلَ، وَهُوَ الكَلِمَةُ نَفْسُهَا، وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَلَا الآيَةِ هُوَ مَا قِيلَ، وَهُوَ الكَلِمَةُ نَفْسُهَا، وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ تُخَاطِبْنِي، ذُكِرَتْ فِي القُرْآنِ مَرَّتَيْنِ، مَرَّةً فِي سُورَةِ هُودٍ، وَمَرَّةً تُخَاطِبْنِي، ذُكِرَتْ فِي القُرْآنِ مَرَّتَيْنِ، مَرَّةً فِي سُورَةِ هُودٍ، وَمَرَّةً أَخْرَى فِي سُورَةِ المُؤْمِنُونَ، وَالخِطَابُ: هُوَ كَلَامُ الخَصْمِ، وَهُو أَخْرَى فِي سُورَةِ المُؤْمِنُونَ، وَالخِطَابُ: هُوَ كَلَامُ الخَصْمِ، وَهُو اللّهِ اللّهِ عَنْ نَفْسِهِ، وَيُجَادِلُ عَنْ قَوْمِهِ، وَيُجَادِلُ عَنْ فَوْمِهِ، وَيُجَادِلُ عَنْ فَوْمِهِ، وَيُجَادِلُ عَنْ مَا لَلْكُونَ ، وَلِيخِطَابُ: \*
- وَفِي سُورَةِ المُؤْمِنُونَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَمَّ كُلُ مَاجَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتَبَعْنَا بَعْضَهُ مِبَعْضَا وَجَعَلْنَهُمْ رُسُلَنَا تَمَّ كُلُ مَاجَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتَبَعْنَا بَعْضَهُ مُ بَعْضَا وَجَعَلْنَهُمْ أَنَ اللَّهُ مَنْ فَنَ اللَّهُ عَنَا بَعْضَهُ مُ بَعْضَا وَجَعَلْنَهُمْ أَلَا يُوْمِنُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، وَالأَحَادِيثُ فِي تِلْكَ الآيَةِ، هِيَ الأَحَادِيثُ مِنَ النَّاسِ، كُلَّمَا الآيَةِ، هِيَ الأَحَادِيثُ مِنَ النَّاسِ، كُلَّمَا هَلَكَتْ أُمَّةٌ، نَشَأَتْ بَعْدَهَا أُمَّةٌ أُخْرَى، وَحَدَثَتْ بَعْدَهَا أُمَّةٌ أُخْرَى، وَحَدَثَتْ بَعْدَهَا أُمَّةٌ أُخْرَى، يَهْلَكُ قَوْمٌ، وَيَبْتَدِئُ قَوْمٌ آخَرُونَ مِنْ بَعْدِهِمْ.\*
- وَفِي سُورَةِ المُؤْمِنُونَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَانُكُلِّفُ نَقُسًا إِلَّا وُسَعَهَ أَوَلَدَيْنَا كِتَبُ يَنْطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ \* فَاللَّهُ عُمَا إِلَّا وُسَعَهَ أَوَلَدَيْنَا كِتَبُ يَنْطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ . \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ ذَلِكَ الكِتَابَ يَنْطِقُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَيَشْهَدُ عَلَيْهِمْ، كَمَا تَنْطِقُ جُلُودُهُمْ، وَكَمَا يَنْطِقُ كُلُّ شَيْءٍ أَرَادَ اللَّهُ لَهُ أَنْ يَنْطِقَ، وَيَنْطِقُ: يَكُونُ لَهُ صَوْتٌ يَتَكَلَّمُ بِهِ. \*
- وَفِي سُورَةِ المُؤْمِنُونَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿أَفَلَمْ يَكَبَّرُواْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ أَفَلَمْ يَكَبَّرُواْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو
- وَتِلْكَ الآَيَةُ فِيهَا: لَمْ يَدَّبَّرُوا القَوْلَ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُمْ لَمْ يَدَّبَّرُوا الكَلَامَ، وَهُوَ كَلَامُ اللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَهُ إِلَيْهِمْ، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ الآيَةِ، هُوَ مَا يُقَالُ، وَهُوَ الكَلَامُ.\*

- وَفِي سُورَةِ المُؤْمِنُونَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿حَتَّىۤ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُ مُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿ ﴾.\*
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ المَوْتُ، فَإِنَّهُ يَتَكَلَّمُ حِينَئِذٍ تِلْكَ الآيَةُ اللَّهَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، وَكُلُّ حِينَئِذٍ تِلْكَ الكَّلْمَةَ، وَهِيَ أَنَّهُ يُسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، وَكُلُّ مِنْ يَقُولُ قَوْلًا، فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ. \*
- وَفِي سُورَةِ المُؤْمِنُونَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿لَعَلِيَ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَ قَايِلُهَ أَ وَمِن وَرَابِهِم بَرْزَخُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَ قَايِلُهَ أَ وَمِن وَرَابِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِرُ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عُلْمَ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللّ
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: كَلَا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ هِيَ أَنَّ مَنْ جَاءَهُ المَوْتُ، فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ إِلَى الدُّنْيَا، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ هِيَ ذَلِكَ مَنْ جَاءَهُ المَوْتُ، فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ إِلَى الدُّنْيَا، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ هِيَ ذَلِكَ الحُكْمُ الَّذِي حَكَمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِهِ، وَهُوَ مَا شَاءَ اللَّهُ، وَمَا أَرَادَ الحُكْمُ اللَّذِي حَكَمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِهِ، وَهُو مَا شَاءَ اللَّهُ، وَلَا مُعَقِّبَ عَلَى أَمْرِهِ، وَلَا اللَّهُ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلَا رَادًّ لِحُكْمِهِ، وَلَا مُعَقِّبَ عَلَى أَمْرِهِ، وَلَا مُعَلِّدُ لِكَلِمَاتِهِ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ.\*
- وَفِي سُورَةِ المُؤْمِنُونَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ قَالَ ٱخۡسَوُلُ اللّهُ عَالَهُ عَلَى اللّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ قَالَ اللّهُ سُنُونَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا لَكُوالِكُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّ

- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَلَا تُكَلِّمُونَ، وَكَلَّمَهُ إِذَا قَالَ لَهُ قَوْلًا، وَيُكَلِّمُهُ هُوَ يَقُولُ الآيَةُ فِيهَا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقُولُ لَهُ قَوْلًا، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ: وَلَا تُكلِّمُونَ، يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ لَوْ مَئِذٍ قَوْلًا، وَلَا يَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ، وَلَا يَلْمَعُ لِقَوْلِهِمْ، وَلَا يَسْمَعُ لِلْكَالِمُ وَلَا إِلَا لَهُ مَا أَنْ يَقُولُونُ لَهُمْ وَلَا يَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ، وَلَا إِلَهُ عَيْرُهُ.\*
- **وَفِي** سُورَةِ النُّورِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ وَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ وَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ وَ اللَّهُ عَالَمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، وَالإِنْسَانُ يَقُولُ فِي نَفْسِهِ، وَيَقُولُ بِلِسَانِهِ، وَيَقولُ بِفَمِهِ، وَيَخْرُجُ وَلَائْسَانُ يَقُولُ فِي نَفْسِهِ، وَيَقُولُ بِلِسَانِهِ، وَيَقولُ بِفَمِهِ، وَأَلْسِنَتُكُمْ: هِيَ لِسَانُ كُلِّ قَوْلُهُ مِنْ فَمِهِ، وَأَلْسِنَتُكُمْ: هِيَ لِسَانُ كُلِّ إِنْسَانٍ: هُوَ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ، وَأَلْسِنَةٌ: هِيَ جَمْعُ لِسَانٍ، وَلِسَانُ كُلِّ إِنْسَانٍ: هُو الكَلِمَاتُ الَّتِي يَتَكَلَّمُ بِهَا بِلِسَانِهِ، وَيُبَيِّنُ بِهَا مَا يُرِيدُ، وَلِسَانُ كُلِّ إِنْسَانٍ: هُو الكَلِمَاتُ الَّتِي يَقُولُهَا بِلِسَانِهِ، وَالكَلِمَاتُ الَّتِي يُبَيِّنُهَا إِنْسَانٍ لَهُ وَلِكَ الإِنْسَانُ بِهَذِهِ الأَحْرُفُ الَّتِي يَقُولُهَا بِلِسَانِهِ، وَالكَلِمَاتُ الَّتِي يُبَيِّنُهَا إِنْسَانٍ لَهُ وَلِكَ الإِنْسَانُ بِهَذِهِ الأَحْرُفِ، وَالكَلِمَةُ هِيَ الحُكْمُ، وَكُلُّ إِنْسَانٍ لَهُ ذَلِكَ الإِنْسَانُ بِهَذِهِ الأَحْرُفِ، وَالكَلِمَةُ هِيَ الحُكْمُ، وَكُلُّ إِنْسَانٍ لَهُ لَكَ الإِنْسَانُ بِهَذِهِ الأَحْرُفِ، وَالكَلِمَةُ هِيَ الحُكْمُ، وَكُلُّ إِنْسَانٍ لَهُ لَكُونُ مُخْتَلِفَةً، وَلَا تَكُونُ سَوَاءً، وَأَلْسِنَةُ كُلِّ قَوْمٍ مِنَ النَّاسِ تَكُونُ مُتَلَامُهُ مَا تَكُونُ مُخْتَلِفَةً، وَلَا تَكُونُ سَوَاءً، وَأَلْسِنَةُ مُلَ قَوْمٍ مِنَ النَّاسِ تَكُونُ مُتَلِفَةً، وَلَا تَكُونُ سَوَاءً، وَأَلْسِنَةُ مُلَ قَوْمٍ مِنَ النَّاسِ تَكُونُ مُخْتَلِفَةً، وَلَا تَكُونُ سَوَاءً، وَأَلْسِنَةُ مُنْ اللَّسِنَةُ مُلْ قَوْمٍ مِنَ النَّاسِ تَكُونُ مُتَلِفَةً، وَلَا تَكُونُ سَوَاءً، وَأَلْسِنَةُ مُنْ اللَّهِمُ مَا مِنْ النَّاسِ مَا اللَّهُ الْسَانِهُ مُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِلُهُ اللْسَانُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمَالِي الْمُؤْمِلُ الْمِنْ الْسَانُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالِسُلَالِهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُونُ الْمُؤْمُ اللَّهُ ا

حِينَئِذٍ بِالمَدِينَةٍ، كَانَ أَكْثَرُهَا عَرَبِيَّةً، وَكَانَتْ مُتَشَابِهَةً مُتَقَارِبَةً، وَلَكِنَّهَ المُدينَةِ، كُلُهَا سَوَاءً.\*

- وَفِي سُورَةِ النُّورِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلُولَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ وَلَيْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلُولَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ وَلَا اللَّهُ سَائِكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَالَّمَ بِهَذَا السُبْحَانَكَ هَاذَا بُهْتَنْ عَظِيرُ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ الْعَلَيْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللل
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ: نَتَكَلَّمُ بِهَذَا، هِيَ كَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ: نَقُولُ هَذَا القَوْلَ، وَنَقُولُ ذَلِكَ الكَلَامَ، وَنَسْمَعُ لَهُ، وَنَتَكَلَّمُ: يُكَلِّمُ بَعْضُنَا بَعْضَنَا بَعْضَنَا بَعْضَنَا لِبَعْضٍ، وَيَسْمَعُ لَهُ، وَنَتَكَلَّمُ: يُكلِّمُ بَعْضُنَا مِنْ بَعْضٍ، وَالكَلِمَةُ: هِيَ الحُكْمُ، وَهُمْ يَقُولُونَ ذَلِكَ الكَلَامَ بَعْضُنَا مِنْ بَعْضٍ، وَالكَلِمَةُ: هِيَ الحُكْمُ، وَهُمْ يَقُولُونَ ذَلِكَ الكَلَامَ حِينَئِذٍ بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَهِيَ أَلْسِنَةُ يُشْبِهُ بَعْضُهَا بَعْضَا، وَلَيْسَتْ كُلُّهَا سَوَاءً.\*
- وَفِي سُورَةِ النُّورِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ يَوْمَ لَشَهَدُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ يَوْمَ لَشَهَدُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ يَوْمَ لَشُهَدُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ يَوْمَ لَشُهُ مُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ يَوْمَ لَشُهُ مُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ يَوْمَ لَشُهُ مُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللل
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ، وَهِيَ لِسَانُ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ، الَّذِي كَانَ يَتَكَلَّمُ بِهِ فِي الدُّنْيَا، وَيَنْطِقُ بِهِ، فَهُمْ يِفْهُمْ مَنْهُمْ، الَّذِي كَانَ يَتَكَلَّمُ بِهِ فِي الدُّنْيَا، وَيَنْطِقُ بِهِ، فَهُمْ يَشْهَدُ وَنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَتَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَيْدِيهِمْ يَشْهَدُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَتَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَيْدِيهِمْ

وَأَرْجُلُهُمْ، وَتَشْهَدُ عَلَيْهِمْ جُلُودُهُمْ، وَتَنْطِقُ كَمَا كَانَتْ تَنْطِقُ أَرْجُلُهُمْ، وَتَنْطِقُ كَمَا كَانَتْ تَنْطِقُ أَلْسِنَتُهُمْ فِي الدُّنْيَا.\*

- وَفِي سُورَةِ النُّورِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْحَكُمُ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُولُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلْيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا وَأَوْلَنَ إِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ نَهُ ﴾. \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ قَوْلَ المُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، هُوَ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، وَالقَوْلُ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، هُوَ أَنْ يَقُولُوا، وَهُوَ أَنْ يَتَكَلَّمُوا بِهَذِهِ الكَلِمَةِ، فِي تِلْكَ الآيَةِ، هُوَ أَنْ يَقُولُوا، وَهُوَ أَنْ يَتَكَلَّمُوا بِهَذِهِ الكَلِمَةِ، وَهِيَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، وَالقَوْلُ: هُو أَنْ يُقَالَ، وَالقَوْلُ: هُو مَا يُقَالُ، وَالقَوْلُ: هُو الكَلِمَةُ، وَالقَوْلُ: هُو الكَلِمَةُ، وَالقَوْلُ: هُوَ اللّهِ وَالْكِلِمَةُ، وَالقَوْلُ: هُوَ اللّهِ وَالْكَلِمَةُ، وَالقَوْلُ: هُوَ اللّهِ وَالْكَلِمَةُ، وَالقَوْلُ: هُوَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْكَلِمَةُ، وَالقَوْلُ:
- وَفِي سُورَةِ الفُرْقَانِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا نُرِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرُءَانُ جُمْلَةً وَحِدَةً كَذَالِكَ لِنُتَبَّتَ بِهِ عَفُوادَكِ لَّ كَفَرُواْ لَوَلَا نُرِّلِ عَلَيْهِ ٱلْقُرُءَانُ جُمْلَةً وَحِدَةً كَذَالِكَ لِنُتَبَّتَ بِهِ عَفُوادَكِ لَكُ لَكُ لَا لَكُ لِنُتَبِّتَ بِهِ عَفُوادَكِ لَكُ وَرَتَّ لَنَاهُ تَرْبِيلًا ﴿ ﴾. \*

- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ، جَعَلَ القُرْآنَ مُرَتَّلًا، وَالمُرَتَّلُ: هُوَ كَأَنَّهُ المُفَصَّلُ المُبَيَّنُ المُيَسَّرُ أَوْ مَا يُشْبِهُ ذَلِكَ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ: رَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، يُبَيِّنُهَا القُرْآنُ نَفْسُهُ فِي نُزُولِهِ مُفَرَّقًا مُتَتَابِعًا، وَفِي تِلاَوْتِهِ مِثْلُ ذَلِكَ. \*
- وَفِي سُورَةِ الفُرْقَانِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَعِبَادُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَعِبَادُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مُ الْجَاهِلُونَ قَالُواْ اللَّهُ مُلَا أَنْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُ مُ الْجَاهِلُونَ قَالُواْ سَلَمَا ﴿ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللللْمُ الللّهُ الللللْمُ الللّهُ الللّهُ الللللللللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللْمُوالللللْمُ اللللللْمُ الل
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: خَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُمْ جَادَلُوهُمْ عَنْ دِينِهِمْ بِغَيْرِ الحَقِّ، وَالخِطَابُ: هُوَ كَلَامُ الخَصْمِ، وَهُوَ الَّذِي يُرِيدُ غَيْرَ مَا يُرِيدُ خَصْمُهُ، وَالجَاهِلُ: هُوَ المُعْتَدِي، وَهُوَ الَّذِي يُرِيدُ غَيْرَ الحَقِّ، وَيَقُولُ غَيْرَ الحَقِّ. \* المُعْتَدِي، وَهُوَ الَّذِي يُرِيدُ غَيْرَ الحَقِّ، وَيَقُولُ غَيْرَ الحَقِّ. \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: مُحْدَثٍ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُ لَمْ يَأْتِهِمْ قَبْلَ ذَلِكَ، وَكُلُّ شَيْءٍ يَبْتَدِي يَأْتِهِمْ قَبْلَ ذَلِكَ، وَكُلُّ شَيْءٍ يَبْتَدِي فَهُوَ مُحْدَثٌ، وَهُوَ حَدِيثٌ.\*

- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِهِ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُ يَخَافُ أَنْ لَا يَنْطَلِقَ لِسَانُهُ بِالكَلِمَاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي صَدْرِهِ، وَيُرِيدُ أَنْ يَنْطِقَ بِهَا بِلِسَانِهِ، وَالإِنْسَانُ يَجْمَعُ الكَلَامَ فِي نَفْسِهِ، وَالإِنْسَانُ يَجْمَعُ الكَلَامَ فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ يَنْطِقُ بِهِ بِلِسَانِهِ، أَوْ يَخُطُّهُ بِيَمِينِهِ.\*
- وَفِي سُورَةِ الشُّعَرَاءِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَٱجْعَلَ لِي اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَٱجْعَلَ لِي
- وَتِلْكَ الآيَة يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ السَّيِّ سَأَلَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ، أَنْ يَجْعَلَ لَهُ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآخِرِينَ، وَلِسَانُ صِدْقٍ: هُوَ كَلَامُ صِدْقٍ يَقُولُهُ بِلِسَانِهِ، وَيُبَيِّنُهُ لِلنَّاسِ مِنَ الآخِرِينَ فِي زَمَانِهِ، وَيُبَيِّنُهُ لِلنَّاسِ مِنَ الآخِرِينَ فِي زَمَانِهِ، وَالآخِرِينَ مِنْ بَعْدِهِ، وَكُلُّ قَوْمٍ فَهُمْ آخِرُونَ بَعْدَ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ وَالآخِرِينَ مِنْ بَعْدِهِ، وَكُلُّ قَوْمٍ فَهُمْ آخِرُونَ بَعْدَ اللَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ، وَذَلِكَ الكَلَامُ هُوَ صِدْقٌ بِأَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَهُوَ لِسَانُ، إِذَا كَانَ بِأَنَّهُ يَقُولُهُ بِلِسَانِهِ، وَيُبَيِّنُهُ لِلنَّاسِ، وَالكَلِمَةُ تَكُونُ لِسَانًا، إِذَا كَانَ بِأَنَّهُ يَقُولُهُ بِلِسَانِهِ، وَيُبَيِّنُهُ لِلنَّاسِ، وَالكَلِمَةُ تَكُونُ لِسَانًا، إِذَا كَانَ

يَقُولُهَا قَائِلٌ مِنَ النَّاسِ بِلِسَانِهِ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ: لِسَانُ صِدْقٍ، فَوُلُهَا قَائِلٌ مِنَ النَّاسِ بِلِسَانِهِ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ: لِسَانُ صِدْقٍ، ذُكِرَتْ فِي القُرْآنِ مَرَّتَيْنِ، مَرَّةً فِي سُورَةِ مَرْيَمَ، وَمَرَّةً فِي سُورَةِ الشُّعَرَاءِ.\*

- وَفِي سُورَةِ الشُّعَرَاءِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِنَّهُ لِلَّا يَكُولِكُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِنَّهُ لِلَّا يَكُولِكُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِنَّهُ لِلَّا يَكُولِكُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِنَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِنَّهُ لِللَّهُ سُبْحَانَهُ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ القُرْآنَ هُوَ تَنْزِيلُ رَبِّ العَالَمِينَ، وَهُوَ تَنْزِيلٌ رَبِّ العَالَمِينَ، وَهُوَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ العَالَمِينَ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ. \*
- وَفِي سُورَةِ الشُّعَرَاءِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿نَزَلَبِهِ ٱلرُّوحُ اللَّهِ سُورَةِ الشُّعَرَاءِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿نَزَلَبِهِ ٱلرُّوحُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿نَزَلَبِهِ ٱلرُّوحُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿نَزَلَ إِنِهِ ٱلرُّوحُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿نَا لَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿نَا لَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿نَا لَهُ مُنْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿نَا لَهُ عَلَى إِنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اللَّهُ سُلْمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اللَّهُ سُلِهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ سُلْمَا اللَّهُ سُلْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللِّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّ
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ القُرْآنَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ، وَهُوَ جِبريلُ الطَّيْلُ.\*
- وَفِي سُورَةِ الشُّعَرَاءِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿عَلَىٰ قَلْبِكَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿عَلَىٰ قَلْبِكَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿عَلَىٰ قَلْبِكَ اللّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ القُرْآنَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ عَلَى قَلَى النَّبِيِّ الآيةُ يَسِّ لِيَكُونَ بِهِ مِنَ المُنْذِرِينَ. \* قَلْبِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ عَلَى لِيَكُونَ بِهِ مِنَ المُنْذِرِينَ. \*

- وَفِي سُورَةِ الشُّعَرَاءِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ بِلِسَانِ عَرَبِيِّ مُبِينِ ۞ .\*
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ القُرْآنَ هُوَ كُلُّهُ بِلِسَانِ عَرِيٍّ مُبِين، وَاللِّسَانُ يَكُونُ عَرَبيًّا، إِذَا كَانَ يُشْبِهُ أَلْسِنَةَ العَرَب، وَكُلُّ كَلِمَةٍ ذُكِرَتْ فِي القُرْآنِ، فَهِيَ كَلِمَةٌ كَانَتْ تَتَكَلَّمُ بِهَا العَرَبُ قَوْمُ النَّبِيِّ عِيْ أَوْ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِهَا قَوْمٌ مِنْهُمْ، أَوْ هِيَ كَلِمَةٌ مُشْتَقَّةٌ مِنْ كَلَامِهِمْ، كَمَا كَانُوا هُمْ أَنْفُسُهُمْ يَشْتَقُّونَ كَلَامًا مِنْ كَلَامِهِمْ، وَكَمَا أَنَّ كُلَّ أُمَّةٍ مِنَ النَّاسِ يَشْتَقُّونَ كَلَامًا مِنْ كَلَامِهِمْ، وَالقُرْآنُ هُوَ كُلُّهُ مُبِينٌ، وَهُوَ مُبِينٌ بِأَنَّهُ يُبَيِّنُ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَبِأَنَّهُ يُبَيِّنُهُ النَّبِي اللَّهِ بِقَوْلهِ وَعَمَلِهِ، وَبِأَنَّهُ يُشْبِهُ أَلْسِنَتَهُمُ الَّتِي يَتَكَّلَّمُونَ بِهَا، وَأَلْسِنَةُ العَرَب هِيَ أَلْسِنَةٌ كَثِيرَةٌ مُخْتَلِفَةٌ، وَهِيَ أَلْسِنَةٌ يُشْبِهُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَلَيْسَتْ كُلُّهَا سَوَاءً، وَبَعْضُهَا أَحْسَنُ مِنْ بَعْض، وَلَيْسَ كُلُّهَا مُبينًا، وَكَذَلِكَ أَلْسِنَةُ كُلِّ أُمَّةٍ مِنَ النَّاسِ، وَلَيْسَ فِي أَلْسِنَةِ العَرَبِ لِسَانٌ كُلُّهُ مُبِينٌ إِلَّا القُرْآنُ، وَلَيْسَ فِي العَرَبِ رَجُلٌ كَانَتِ العَرَبُ تَحْفَظُ كَلَامَهُ كُلَّهُ، وَلَا تَأْخُذُ بِهِ كُلِّهِ، وَلَا تَقْتَدِي بِهِ كُلِّهِ، وَلَا تَحْكُمُ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ، وَالقُرْآنُ هُوَ لِسَانُ قَوْمِهِ مِنَ العَرَبِ، وَلِسَانُ قَوْمِهِ مِنَ

المُسْلِمِينَ، وَكُلُّ مُسْلِمٍ مِنَ الأَعْجَمِينَ فَهُوَ وَلِيُّ لِلْمُسْلِمِينَ مِنَ الأَعْجَمِينَ فَهُوَ وَلِيُّ لِلْمُسْلِمِينَ مِنَ النَّيِيِّ مُحَمَّدٍ اللَّهِيِّ. \*

- وَفِي سُورَةِ الشُّعَرَاءِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلُونَزَّلْنَهُ عَلَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلُونَزَلْنَهُ عَلَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّ
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: عَلَى بَعْضِ الأَعْجَمِينَ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ: الأَعْجَمِينَ، ذُكِرَتْ فِي القُرْآنِ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي تِلْكَ الآيَةِ، وَالأَعْجَمِينَ: هِيَ جَمْعُ الأَعْجَمِيِّ، وَالأَعْجَمِيُّ: ذُكِرَتْ فِي القُرْآنِ وَالأَعْجَمِيُّ: ذُكِرَتْ فِي القُرْآنِ وَالأَعْجَمِيُّ: هُوَ الَّذِي لَا يُبِينُ، وَالأَعْجَمِيُّ: هُوَ الَّذِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَالأَعْجَمِيُّ: هُوَ الَّذِي لَا يُبِينُ، وَالأَعْجَمِيُّ: هُوَ الَّذِي يَكُونُ آبَاؤُهُ مِنَ يَكُونُ آبَاؤُهُ مِنَ الأَعْجَمِينَ، وَيَكُونُ نَسَبُهُ فِي الأَعْجَمِيُّ: \*
- وَفِي سُورَةِ النَّمْلِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَقَالَ يَتَأَيَّهُا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَلَا اللَّهُ وَقَالَ يَتَأَيَّهُا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَلَا لَهُ وَالْفَضُلُ ٱلْمُبِينُ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللّهُ الْمُلْمِلْمُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّ
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُودَ، عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، وَمَا تُبَيِّنُهُ بِهَا، وَمَا عَلَيْمُهُ اللَّهُ الأَصْوَاتَ الَّتِي تَنْطِقُ بِهَا الطَّيْرُ، وَمَا تُبَيِّنُهُ بِهَا، وَمَا عَلَيْمُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمِ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ

تَقُولُهُ بِهَا، وَمَنْطَقُ الطَّيْرِ: هُوَ مَا تَنْطِقُ بِهِ الطَّيْرُ، وَهُوَ الأَصْوَاتُ الَّتِي تَنْطِقُ بِهَا الطَّيْرُ، وَمَا تُبَيِّنُهُ بِهَا، وَمَا تَقُولُهُ بِهَا، وَالنَّاسُ لَا الَّتِي تَنْطِقُ بِهَا الطَّيْرُ، وَلَا يَتَبَيَّنُ لَهُمْ مَا تُرِيدُ، وَتِلْكَ الأَصْوَاتُ يَفْقَهُونَ مَا تَقُولُ الطَّيْرُ، وَلَا يَتَبَيَّنُ لَهُمْ مَا تُرِيدُ، وَتِلْكَ الأَصْوَاتُ هِيَ لَهُمْ مَنْطِقٌ، وَأَمَّا سُلَيْمَانُ السَّيِ فَإِنَّ اللَّهَ عَلَّمَهُ مَنْطِقَ الطَّيْرِ، فَهُو لَهُ كَلَامٌ، بِأَنَّهُ يَفْقَهُ مَا تَقُولُ، وَيَتَبَيَّنُ لَهُ مَا تُرِيدُ.\*

- وَفِي سُورَةِ النَّمْلِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ حَتَّى إِذَا أَتَواْ عَلَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ حَتَّى إِذَا أَتَواْ عَلَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَالْهِ اللَّهُ النَّمْلُ الْدَخُلُواْ مَسَاكِنَكُمُ لَا يَحْطِمَنَكُمُ اللَّهُ النَّمْلُ الْدَخُلُواْ مَسَاكِنَكُمُ لَا يَحْطِمَنَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ تِلْكَ النَّمْلَةَ كَانَتْ كَلَّمَتِ النَّمْلَ، وَأَنَّهَا قَالَتْ لَهُمْ وَلِلْكَ الكَلِمَاتُ بَيَّنَهَا اللَّهُ قَالَتْ لَهُمْ وَلِلْكَ الكَلِمَاتُ بَيَّنَهَا اللَّهُ قَالَتْ لَهُمْ وَلِلْكَ الكَلِمَاتُ بَيَّنَهَا اللَّهُ فَا لَتُولُ بِلِسَانِ أَحَدٍ مِنَ فِي القُرْآنِ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وَالنَّمْلُ لَا تَقُولُ بِلِسَانِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، وَلَا يَفْقَهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ مَا تَقُولُ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ، عَلَّمَ النَّاسِ، وَلَا يَفْقَهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ مَا تَقُولُ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ، عَلَّمَ سُلَيْمَانَ السَّيِكِمُ مَا تَقُولُ، وَبَيَّنَهُ لَهُ، وَبَيَّنَهُ لِلنَّاسِ فِي القُرْآنِ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وَالكَلِمَةُ: هِيَ الحُكْمُ، وَلِسَانُ الإِنْسَانِ: هُوَ الأَحْرُفُ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وَالكَلِمَةُ: هِيَ الحُكْمُ، وَلِسَانُ الإِنْسَانِ: هُوَ الأَحْرُفُ النِّي يُبَيِّنُ بِهَا تِلْكَ الكَلِمَةُ:

- وَفِي سُورَةِ النَّمْلِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي آَنَ أَشَّكُرُ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي آَنَعُمْتَ عَلَى ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي آَنَ أَشَّكُرُ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي آَنَعُمْتَ عَلَى وَالدِي وَلَهَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَلهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ وَعَلَى وَالدِي وَإِنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَلهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَهُمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الشَّهِ السَّمَالِ وَالدَي وَالْحَالَ وَالدَّيْنِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: مِنْ قَوْلِهَا، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ الآيَةِ، هُوَ مَا يُقَالُ، وَهُوَ الكَلَامُ، وَمِنْ قَوْلِهَا: هُوَ مِنْ مَا قَالَتْ، وَهُوَ مِنْ كَلَامِهَا. \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمْ قَوْلُ اللَّهِ، أَخْرَجَ اللَّهُ لَهُمْ حِينَئِذٍ دَابَّةً مِنَ الأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ الآيَةِ: هُوَ لَهُمْ حِينَئِذٍ دَابَّةً مِنَ الأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ الآيَةِ: هُو مَا قَالَ اللَّهُ، وَهُوَ كَلَمُ اللَّهِ، وَهُو كَلْمَةُ اللَّهِ، وَهُو حُكْمُ اللَّهِ، وَهُو مَا اللَّه، وَهُو كَلَمُ اللَّه، وَهُو كَلِمَةُ اللَّه، وَهُو كَلَمْ اللَّه، وَهُو كَلَم اللَّه، وَهُو كَلُم اللَّه، وَهُو كَلَم اللَّه، وَهُو مَا يُرِيدُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتُكَلِّمُهُمْ: تَقُولُ لَهُمْ، وَيَقْقَهُونَ كَلَامَهَا، وَتَسْمَعُ مِنْهُمْ، وَيَقْقَهُونَ كَلَامَهَا، وَتَسْمَعُ مِنْهُمْ، وَيَقْقَهُونَ كَلَامَهَا، وَتَسْمَعُ مِنْهُمْ، وَيَقْقَهُونَ كَلَامَهَا، وَتَسْمَعُ مِنْهُمْ، وَيَقْقَهُونَ كَلَامَهَا، وَتَشْمَعُ مِنْهُمْ، وَيَقْقَهُونَ كَلَامَهَا،

- وَفِي سُورَةِ النَّمْلِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَالَمُواْفَهُ مَلَا يَنْطِقُونَ ۞ . \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَوَقَعَ القَوْلُ عَلَيْهِمْ، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ الآيَةِ: هُوَ قَوْلُ اللّهِ، وَهُوَ حُكْمُ اللّهِ سُبْحَانَهُ، وَتِلْكَ الآيَةُ هُوَ قَوْلُ اللّهِ، وَهُوَ حُكْمُ اللّهِ سُبْحَانَهُ، وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ، يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ لَا فِيهَا: فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ، يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ لَا يُسْمَعُ لَهُمْ صَوْتٌ يَتَكَلَّمُونَ بِهِ، وَيَنْطِقُ: يَتَكَلَّمُ بِصَوْتِهِ، وَيَقُولُ بِصَوْتِهِ، وَيَقُولُ بِصَوْتِهِ، وَيَقُولُ بِصَوْتِهِ، \*
- وَفِي سُورَةِ القَصَصِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَا مَا خَطَبُكُمَّا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ ٱلرِّعَالَةُ وَأَبُونَا شَيْعِي حَتَّى يُصْدِرَ ٱلرِّعَالَةُ وَأَبُونَا شَيْحُ حَتَّى يُصْدِرَ ٱلرِّعَالَةُ وَأَبُونَا شَيْحُ حَتَّى يُصْدِرَ ٱلرِّعَالَةُ وَأَبُونَا شَيْحُ حَتَى يُصْدِرَ ٱلرِّعَالَةُ وَالْمَا خَطْبُكُمُّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا خَطْبُكُمُّ الْمَا اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَيْ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُ مَا خَطْبُكُمُّ الْمَا خَطْبُكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا خَطْبُكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا خَطْبُكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْمَا خَطْبُكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا خَطْبُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْحُونَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا خَطْبُكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا خَطْبُكُمُ اللَّهُ وَالْمَا خَطْبُكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا لَلْمَا عَلَيْكُونَا لَهُ عَلَيْكُونَا لَلْمُعَالِقُونَا لَهُ لَا لَا عَلَيْكُونَا لَهُ عَالْمَا عَلَيْكُونَا لَلْمُ عَلَيْكُونَا لَهُ عَلَيْكُونَا لَلْمُعُلِقُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا لَلْمُعَالِقُونَا لَهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا لَهُ عَلَيْكُونَا لَهُ عَلَيْكُونَا لَلْمُعَالِقُونَا لَهُ عَلَيْكُونَا لَلْمُعُلِقُ عَلَيْكُونَا لَهُ عَلَيْكُونَا لَهُ عَلَيْكُونَا لَهُ عَلَيْكُونَا لَهُ عَلَيْكُونَا لَا عَلَيْكُونَا لَهُ عَلَيْكُونَا لَهُ عَلَيْكُونَا لَهُ عَلَيْكُونَا لَهُ عَلَيْكُونَا لَلْمُعُلِقُونَا لَهُ عَلَيْكُونَا لَلْمُعُلِقُ عَلَيْكُونَا لَلْمُعُلِقُ لَلْمُ عَلَيْكُونَا لَهُ عَلَيْكُونَا لَلْمُعُلِقُ لَالْمُعُلِقُ لَا عَلَيْكُونَا لَلْمُعُلِقُ لَلْمُعُلِقُ لَلْمُعُلِقُ لَا عَلَيْكُونَا لَلْمُعُلِقُ لَا عَلَيْكُونَا لَلْمُعُلِقُ لَالْمُعُلِقُ لَا عَلَيْكُونَا لَلْمُعُلِقُ لَلْمُ لَلْمُ عَلَيْكُونَا لَهُ عَلَيْكُونَا لَلْمُعُلِقُلُونَ
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: قَالَ مَا خَطْبُكُمَا؟ وَقَالَ: إِذَا تَكَلَّمَ، وَقَالَ مَا خَطْبُكُمَا؟ وَقَالَ: إِذَا تَكَلَّمَ، وَقَالَ مَا خَطْبُكُمَا؟ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُ تَكَلَّمَ بِهَذِهِ الكَلِمَةِ، وَخَطْبُهُمَا هُوَ مَا يَكُونُ لَهُمَا خَاصَّةً مِنْ دُونِ النَّاسِ.\*

- **وَفِي** سُورَةِ القَصَصِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَأَخِى هَرُونُ هُوَ أَفَصَحُ مِنِي لِسَانَا فَأَرْسِلَهُ مَعِيَ رِدْءَا يُصَدِّقُنِي ۗ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ هُو أَفَصَحُ مِنِي لِسَانَا فَأَرْسِلَهُ مَعِيَ رِدْءَا يُصَدِّقُنِي ۗ إِنِّ اَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ هُو اللَّهُ مَعِي رَدْءَا يُصَدِّقُونَ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ: أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا: هِيَ ذُكِرَتْ فِي القُرْآنِ مَرَّةً وَاحِدَةً، فِي تِلْكَ الآيَةِ، وَأَفْصَحُ لِسَانًا: هِيَ فِي النُّطْقِ وَالصَّوْتِ وَالأَّحْرُفِ، وَأَفْصَحُ لِسَانًا: هُو أَحْسَنُ نُطْقًا فِي النُّطْقِ وَالصَّوْتِ وَالأَّحْرُفِ، وَأَفْصَحُ لِسَانًا مِنْ مُوسَى، بِأَنَّ مُوسَى بِالأَّحْرُفِ، وَهَارُونُ كَانَ أَفْصَحَ لِسَانًا مِنْ مُوسَى، بِأَنَّ مُوسَى كَانَ أَفْصَحَ لِسَانًا مِنْ مُوسَى، بِأَنَّ مُوسَى كَانَتْ فِي لِسَانِهِ عُقْدَةٌ، وَكُلُّ إِنْسَانٍ فَهُو فَصِيحٌ، وَكُلُّ حَيٍّ فَهُو فَصِيحٌ، وَلَلْ الْمَحْمُ الْفَصَحُ وَلَلْنَاسُ جَمِيعًا بَعْضُهُمْ أَفْصَحُ لِسَانًا مِنْ بَعْضٍ، وَلَيْسَ لِذَلِكَ أَوَّلٌ يَبْدَأُ مِنْهُ، وَلَا آخِرٌ يَنْتِهِي إِلَيْهِ، وَقَارُونُ كَانَ لِسَانًا مِنْ بَعْضٍ، وَلَيْسَ لِذَلِكَ أَوَّلٌ يَبْدَأُ مِنْهُ، وَلَا آخِرٌ يَنْتِهِي إِلَيْهِ، وَأَفْصَحُ مِنْهُ لِسَانًا، تَكُونُ لِكُلِّ عَرَبِيٍّ وَأَعْجَمِيٍّ، وَهَارُونُ كَانَ وَأَفْصَحُ مِنْهُ لِسَانًا مِنْ أَخِيهِ مُوسَى، عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، وَهُمَا مِنْ بَنِي إَسْرَائِيَل، وَلَيْسُوا مِنَ العَرَبِ.\*
- وَفِي سُورَةِ العَنْكَبُوتِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا تَعْبُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْتَكَنَا وَتَخَلُقُونَ إِنْ كَأَ إِنَّ ٱللَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن تَعْبُدُونَ مِن

دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْتَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَأُشْكُرُواْ اللَّهِ الرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَأُشْكُرُواْ اللَّهِ الرِّزْقَ وَآعْبُدُوهُ وَأُشْكُرُواْ اللَّهِ الرِّزْقَ وَآعْبُدُوهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْ

- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، وَإِذَا كَانَ النَّاسُ يَخْلُقُونَ إِفْكًا، فَإِذَا كَانَ النَّاسُ يَخْلُقُونَ إِفْكًا، فَهُمْ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا، وَالنَّاسُ يَفْتَرُونَ إِفْكًا بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَيَحْكُمُونَ بِهِ، وَلَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا. \*
- وَفِي سُورَةِ العَنْكَبُوتِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَا كُنتَ تَتَلُواْ مِن قَبَلِهِ مِن كِتَبِ وَلَا تَخُطُّلُهُ وبِيَمِينِكُ إِذَا كُنتَ تَتَلُواْ مِن قَبَلِهِ مِن كِتَبِ وَلَا تَخُطُّلُهُ وبِيَمِينِكُ إِذَا لَا تَعُطُّلُهُ وبِيَمِينِكُ إِذَا لَا تَعُطُّلُهُ وبَيَمِينِكُ إِذَا لَا تَعُطُلُونَ اللَّهُ اللَّ
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَلَا تَخُطُهُ بِيَمِينِكَ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ: وَلَا تَخُطُهُ بِيَمِينِكَ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ: وَلَا تَخُطُهُ بِيَمِينِكَ، يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ مُحَمَّدًا عَلَى كَانَ لَا يَخُطُّ بِالقَلَمِ، وَلَا يَكْتُبُ بِالقَلَمِ، وَلَا يَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ: تَكْتُبُهُ بِخَطِّكَ بِالقَلِمِ فِي يَكْتُبُ بِالقَلَمِ، وَتَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ: تَكْتُبُهُ بِخَطِّكَ بِالقَلِمِ فِي كَتُبُهُ بِالقَلَمِ، وَالْخَطُّهُ بِالقَلِمِ مَا يَنْطِقُهُ بِلِسَانِهِ، وَالْخَطُّ يُشِيرُ صَحَيفَةٍ، وَالْإِنْسَانُ يَخُطُّ بِالقَلَمِ مَا يَنْطِقُهُ بِلِسَانِهِ، وَالْخَطُّ يُشِيرُ إِلَى الصَّوْتِ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ، وَالْخَطُّ هُوَ مِنَ الرَّمْزِ، وَهُو يُشِيرُ إِلَى الصَّوْتِ، وَيُذَكِّرُ بِهِ.\*

- وَفِي سُورَةِ الرُّومِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَمِنْ عَالَكِهِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَمِنْ عَالِيَهِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَالْوَائِكُورُ إِنَّ فِي ذَالِكَ خَلْقُ ٱللسِّنَتِكُمُ وَأَلْوَائِكُمُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيْتِ إِللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ
- وَتَلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ أَلْسِنَةَ النَّاسِ كُلَّهَا مُخْتَلِفَةٌ، وَأَنَّهَا تَخْتَلِفُ دَائِمًا، وَتلْكَ الأَلْسِنَةُ كُلُّهَا خَرَجَتْ مِنْ لِسَانِ وَاحِدٍ، وَهُوَ لِسَانُ آدَمَ اللَّهِ وَاخْتَلَفَتْ عَنْهُ، وَاخْتَلَفَ بَعْضُهَا عَنْ بَعْض، وَأَلْسِنَةُ كُلِّ قَوْم مِنَ النَّاسِ تَكُونُ مُتَشَابِهَةً مُتَقَارِبَةً، وَلَكِنَّهَا تَكُونُ مُخْتَلِفَةً، وَلَا تَكُونُ كُلُّهَا سَوَاءً، وَهِيَ تَخْتَلِفُ فِي كُلِّ قَرْنِ مِنْهُمْ، وَفِي كُلِّ قَرْيَةٍ مِنْهُمْ، وَفِي كُلِّ بَيْتٍ مِنْهُمْ، وَالأَلْسِنَةُ تَخْتَلِفُ فِي الأَحْرُفِ، وَتَخْتَلِفُ فِي مَوَاضِع الكَلِمِ، وَتَخْتَلِفُ فِي إِسْنَادِ الكَلِمِ بَعْضُهَا إِلَى بَعْض، وَتَخْتَلِفُ فِي البَيَانِ، وَالحَرْفُ هُوَ الصَّوْتُ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الإِنْسَانُ أَنْ يَنْطِقَ بِبَعْضِهِ دُونَ بَعْضِ، وَالأَحْرُفُ تَخْتَلِفُ فِي الصَّوْتِ، وَمَوْضِعُ الكَّلِمَةِ فِي كَلَامِ أَحَدٍ مِنَ النَّاس بلِسَانِهِ، هُوَ مَا يُرِيدُ أَنْ يُبَيِّنَهُ بِهَا، أَوْ مَا يَحْسَبُ أَنَّهُ يُبَيِّنُهُ بهَا، وَمَوْضِعُ الكَلِمَةِ فِي كَلامِ كُلِّ إِنْسَانٍ يَتَبَيَّنُ مِنْ كَلامِهِ، وَمِنْ عَمَلِهِ، وَلَيْسَ مِنْ كَلَامِ غَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِهِ، وَكُلُّ

إِنْسَانِ يَسْمَعُ كَلِمَةً مِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ يَتَكَلَّمُ بِهَا، فَإِنَّهُ يَضَعُهَا فِي مَوْضِعِهَا كَمَا كَانَ سَمِعَهَا، أَوْ يَضَعُهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا، وَيَشْتَقُّ مِنْهَا كَلِمَةً أُخْرَى، تَخْتَلِفُ عَنْهَا، وَالأَلْسِنَةُ كُلُّهَا تَخْتَلِفُ بالاشْتِقَاق وَالخَلْطِ، وَالاشْتِقَاقُ هُوَ أَنْ يَسْمَعَ كَلِمَةً، فَيُحْدِثُ مِنْهَا كَلِمَةً أُخْرَى، وَالِاشْتِقَاقُ يَكُونُ بِوَضْعِ الكَلِمَةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا، وَيَكُونُ بِالزِّيَادَةِ عَلَيْهَا، وَيَكُونُ بِالنَّقْصِ مِنْهَا، وَيَكُونُ بوَضْع حَرْفٍ مَكَانَ حَرْفٍ، وَالخَلْطُ: هُوَ الجَمْعُ بَيْنَ كَلِمَاتٍ مِنْ أَلْسِنَةٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَالأَلْسِنَةُ كُلُّهَا تَخْتَلِفُ بِالْاشْتِقَاقِ وَالخَلْطِ، وَالِاشْتِقَاقُ يَكُونُ فِي الأَحْرُفِ، وَيَكُونُ فِي مَوَاضِع الكَلِمِ، وَكُلُّ إِنْسَانِ لَهُ لِسَانُهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، وَذَلِكَ اللِّسَانُ قَدْ يُشْبِهُ أَلْسِنَةَ قَوْمهِ، وَقَدْ يَخْتَلِفُ عَنْهَا اخْتِلَافًا قَلِيلًا، أَوْ يَخْتَلِفُ عَنْهَا اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وَكُلُّ كَلِمَةٍ يَتَكَلَّمُ بِهَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ بِلِسَانِهِ، فَهُوَ قَدْ سَمِعَهَا مِنْ قَوْمِهِ، أَوْ سَمِعَهَا مِنْ غَيْرِ قَوْمِهِ، أَوْ أَحْدَثَهَا هُوَ، وَاشْتَقَّهَا مِنْ غَيْرِهَا، وَكُلُّ كَلِمَةٍ يَتَكَلَّمُ بِهَا أَحَدٌ مِنَ النَّاس، فَهُوَ قَدْ سَمِعَهَا، أَوْ أَحْدَثَهَا مِنْ كَلِمَةٍ سَمِعَهَا، وَاشْتَقَّهَا مِنْهَا، وَالنَّاسُ يَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ، وَتَخْتَلِفُ أَلْسِنَتُهُمْ كُلَّمَا اخْتَلَفُوا فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ، وَاخْتِلَافُ الأَلْسِنَةِ كَثِيرٌ مِنْهُ، هُوَ مِنَ

اخْتِلَافِ النَّاسِ فِي دِينِهِمْ، وَكَثِيرٌ مِنْهُ هُوَ مِنَ اخْتِلَافِ النَّاسِ فِي دُنْيَاهُمْ، وَالنَّاسُ جَمِيعًا كَانَ دِينُهُمْ وَاحِدًا، وَهُوَ دِينُ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي دِينِهِمْ، وَتَفَرَّقُوا فِيهِ، وَالنَّاسُ لَا يَخْلُقُونَ دِينًا، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، وَلَكِنْ يُبَدِّلُونَ دِينَ اللَّهِ، وَيَكْذِبُونَ عَلَى اللَّهِ، وَيَبْتَدِعُونَ فِي الدِّين، وَيُحْدِثُونَ فِيهِ، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ فِي الدِّين مَعَهَا مُحْدَثَةٌ فِي الكَلامِ، وَالنَّاسُ لَا يَخْلُقُونَ كَلِمَاتٍ، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، وَلَكِنْ يُبَدِّلُونَ تِلْكَ الكّلِمَاتِ، وَيَشْتَقُّونَ مِنْهَا، وَيَخْلِطُونَ بَيْنَهَا، وَالنَّاسُ يَخْتَلِفُونَ فِي الدِّينِ بِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَلِمَاتِ اللَّهِ، وَمَا يُحَرِّفُونَ مِنْهَا، وَمَا يُحْدِثُونَ فِي الدِّين، وَالنَّاسُ تَخْتَلِفُ أَلْسِنَتُهُمْ مِثْلُ ذَلِكَ بِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَلِمَاتِ اللَّهِ، وَبِمَا يُحَرِّفُونَ مِنْهَا عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَبِمَا يُحْدِثُونَ مِنْهَا، وَكُلُّ كَلِمَةٍ يَتَكَلَّمُ بِهَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ بِلِسَانِهِ، فَهِيَ كَلِمَةٌ مِنْ كَلِمَاتِ اللَّهِ، أَنْزَلَهَا اللَّهُ فِي كِتَابِ، أَوْ أَوْحَى بِهَا إِلَى رَسُولِ، أَوْ هِيَ كَلِمَةٌ مُحْدَثَةٌ، أَحْدَثَهَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ، وَاشْتَقَّهَا مِنْ كَلِمَةٍ مِنْ كَلِمَاتِ اللَّهِ، وَالنَّاسُ تَخْتَلِفُ أَلْسِنَتُهُمْ بِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَلِمَاتِ اللَّهِ، وَمَا يُحْدِثُونَ مِنْهَا، وَلِسَانُ كُلِّ إِنْسَانٍ هُوَ مِنْ نَفْسِهِ، وَهُوَ يُنْسَبُ إِلَيْهِ كَمَا تُنْسَبُ إِلَيْهِ نَفْسُهُ، وَاخْتِلَافُ الأَلْسِنَةِ هُوَ مِنَ اخْتِلَافِ الأَنْفُس، وَمِنَ اخْتِلَافِ الدِّينِ، وَمِنَ اخْتِلَافِ العِلْمِ، وَاخْتِلَافُ الأَلْوَانِ، وَمِنَ اخْتِلَافِ الطُّومِ، وَمِنَ اخْتِلَافِ الطَّوْمِ، وَمِنَ اخْتِلَافِ الطَّوْمِ، وَمِنَ اخْتِلَافِ الطَّوْمِ، وَمِنَ اخْتِلَافِ الطَّوْمِ، وَاخْتِلَافُ الأَلْوَانِ هُوَ مِنَ اخْتِلَافِ الطَّوْمِ، وَاخْتِلَافُ الأَلْوانِ هُو مِنَ اخْتِلَافِ اللَّرْقِ، وَاخْتِلَافُ الرِّرْقِ هُو مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، وَهُو يُبَيِّنُ أَنَّ النَّاسَ الرِّرْقِ، وَاخْتِلَافُ الرِّرْقِ هُو مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، وَهُو يُبَيِّنُ أَنَّ النَّاسَ لاَيْخُونَ، وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرَّا وَلَا يَخْتُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، وَأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ هُو الَّذِي فَضَلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ، هُو الَّذِي وَمُو اللَّذِي مَنْ اللَّهَ سُبْحَانَهُ، هُو اللَّذِي مَنْ يَشَاءُ، وَاللَّهُ فُولَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، وَأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ، هُو الَّذِي وَمُولَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ، هُو النَّذِي مَنْ يَشَاءُ، وَاللَّهُ فُولَ بَعْضٍ وَرَجَاتٍ، وَأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ، هُو النَّذِي مَنْ يَشَاءُ، وَاللَّهُ فُولَ بَعْضٍ وَخَلَقَ الأَنْفُسَ، وَصَوَّرَ الصُّورَ، وَفَضَلَ مَعْنِ التَاسِ عَلَى بَعْضٍ، وَهُو الوَاحِدُ القَهَّارُ، وَهُو العَلِيمُ الْقَلِيمُ النَّاسِ عَلَى بَعْضٍ، وَهُو الوَاحِدُ القَهَّارُ، وَهُو العَلِيمُ القَدِيرُ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ.\*

- وَفِي سُورَةِ الرُّومِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿فَأَقِرُوجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفَاً فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ لَلِّينِ حَنِيفَاً فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللللّهُ الللللْمُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللْمُ الللللللْمُ الللللللللّهُ الللللللللللْمُ اللللللللّهُ اللللل
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ، وَخَلْقُ اللَّهِ هُوَ يَكُونُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ، إِذَا أَرَادَ شَيْئًا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ

فَيَكُونُ، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ، لَهُ الخَلْقُ وَلَهُ الأَمْرُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَكَلِمَاتُ اللَّهِ: هِيَ كُنُّ مَا يَشَاءُ اللَّهُ، وَهِيَ كُنُّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ، هَمِي كُنُّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ، فَهِيَ كُنُّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ. \*

- وَفِي سُورَةِ الرُّومِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ أَمُ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانَا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ عِينُشْرِكُونَ ﴿ ﴾. \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ لَمْ يُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَحُكُمُ بِمَا كَانُوا يُشْرِكُون: هُوَ يَقُولُ بِهِ، وَيَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا يُشْرِكُون: هُوَ يَقُولُ بِهِ، وَيَحْكُمُ بِهِ.\*
- وَفِي سُورَةِ لُقْمَانَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشُرَى لَهُ وَٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِعَيْرِعِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوَّا أَوْلَتَ لِكَ يَشْرَى لَهُ وَٱلْحَيْثِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوَّا أَوْلَتَ لِكَ لَيْ مَعَذَابٌ مُنْ مِينُ ﴿ وَ مَن اللّهِ مِعَذَابٌ مُنْ مِينُ ﴿ وَ مَن اللّهِ مِعَذَابٌ مُنْ مِينُ ﴿ وَ مَن اللّهِ مِعْ مَن اللّهِ مِعْ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: لَهْوَ الحَدِيثِ، وَالحَدِيثُ يَكُونُ مِنَ القَوْلِ، وَلَكُونُ مِنَ القَوْلِ، وَيَكُونُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَكُلُّ مَا يَبْتَدِي فَهُوَ وَيَكُونُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَكُلُّ مَا يَبْتَدِي فَهُوَ حَدِيثٌ.\*

- وَفِي سُورَةِ لُقْمَانَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَاقْصِدُ فِي مَشْيِكَ وَاَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرُ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْخَمِيرِ ﴿ اللهُ مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرُ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْخَمِيرِ ﴾ . \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، وَالصَّوْتُ: هُوَ مَا يُسْمَعُ.\*
- وَفِي سُورَةِ لُقْمَانَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَامُ وَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَسَبْعَةُ أَبْحُرِ مَّا نَفِدَتُ الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَامُ وَ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴿ ﴾. \* كَلِمَتُ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴿ ﴾. \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ كَلِمَاتِ اللَّهِ لَا تَنْفَدُ، وَكَلِمَاتُ اللَّهِ: هِيَ حُكْمُ اللَّهِ، وَهِيَ كُلُّ مَا يَشَاءُ اللَّهُ، وَكُلُّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ. \*
- وَتِلْكَ الْآيَةُ فِيهَا: وَلَكِنْ حَقَّ القَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الجَنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ الآيَةِ، هُوَ الكَلِمَةُ،

وَالْقَوْلُ مِنَ اللَّهِ، هُوَ كَلِمَةُ اللَّهِ، وَهُوَ حُكْمُ اللَّهِ، وَهُوَ مَا يَشَاءُ اللَّهُ، وَهُوَ مَا يَشَاءُ اللَّهُ، وَهُوَ مَا يُرِيدُ اللَّهُ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ. \*

- وَفِي سُورَةِ الأَحْزَابِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿مَّاجَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿مَّاجَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِةً وَمَاجَعَلَ أَزْوَجَكُمُ الَّتِي تُظْهِرُونَ مِنْ قُلْزَ أُمِّكُم اللَّهِ وَمَاجَعَلَ أَدْعِياءَكُمُ أَبْنَاءَكُمُ ذَالِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَهِكُمُ مَا مَعْلَ أَدْعِياءَكُمُ أَبْنَاءَكُمُ ذَالِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَهِكُمُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلِمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُلْمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، وَقَوْلُكُمْ: هُوَ مَا تَقُولُونَ، وَهُوَ مَا تَتَكَلَّمُونَ بِهِ، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ الآيَةِ، هُوَ مَا يُقَالُ، وَهُوَ الكَلَامُ.\*
- وفي سُورَةِ الأَحْزَابِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ أَشِحَةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخُونُ وَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَٱلَّذِى يُعْشَى عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخُونُ وَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَٱلَّذِى يُعْشَى عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُونُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَةً عَلَى عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُونُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَةً عَلَى اللهِ الْفَيْرِ أَوْلَتَهِكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَلَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرًا ١٠٠٠ ﴾. \*

- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، وَالأَلْسِنَةُ فِي تِلْكَ الآيَةِ، هِيَ الكَلِمَاتُ الَّتِي يَتَكَلَّمُونَ بِهَا بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَالحِدَادُ: هِيَ الرَّيَةِ، هِيَ الكَلِمَاتُ الَّتِي تَجْرَحُ وَتَكْلِمُ وَتَقْطَعُ وَتُؤْذِي، وَأَلْسِنَةٌ حِدَادٌ: هِيَ كَلِمَاتُ الَّتِي تَجْرَحُ وَتَكْلِمُ وَتَقْطَعُ وَتُؤْذِي، وَأَلْسِنَةٌ حِدَادٌ: هِيَ كَلِمَاتُ حِدَادٌ، يَنْطِقُونُ بِهَا بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَيَتَكَلَّمُونَ بِهَا بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَالكَلِمَةُ عَدَادٌ، يَنْطِقُونُ بِهَا بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَيَتَكَلَّمُونَ بِهَا بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَالكَلِمَةُ تَكُونُ لِسَانًا، إِذَا كَانَ يَتَكَلَّمُ بِهَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ بِلِسَانِهِ، أَوْ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِهَا قَوْمٌ مِنَ النَّاسِ بِأَلْسِنَتِهِمْ.\*
- وَفِي سُورَةِ الأَحْزَابِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ يَكِنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسُتُنَّ حَلَّمَ عَنَ اللَّهَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ يَكِنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسُتُنَّ حَلَّمَ عَلَى اللَّهُ اللَّ
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: فَلَا تَخْضَعْنَ بِالقَوْلِ، وَفِيهَا: وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، وَفِيهَا: وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، هُوَ كَلَامًا مَعْرُوفًا، مَعْرُوفًا، وَبِالْقَولِ: هِيَ بِالكَلَامِ، وَقَوْلًا مَعْرُوفًا: هُوَ كَلَامًا مَعْرُوفًا، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ الآيَةِ، هُوَ مَا يُقَالُ، وَهُوَ الكَلَامُ.\*
- وَفِي سُورَةِ الأَحْزَابِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَالْمَا عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

مُسْتَغْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى ٱلنَّبِيّ فَيَسْتَحْي مِنكُمُّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْي مِن ٱلْحُقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعَا فَسْعَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ لَا يَسْتَحْي مِن ٱلْحُقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعَا فَسْعَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَنْ تَوَفَّوُ وَالْرَسُولَ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَنْ تَوْفَدُ وَأُرْسُولَ اللّهِ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزْوَلَجَهُ وَمِنْ بَعْدِهِ عَأْبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عَندَ ٱللّهِ عَظِيمًا نَهُ \*.\*

- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَلَا مُسْتَئْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، وَالحَدِيثُ يَكُونُ مِنَ القَوْلِ، وَيَكُونُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.\*
- وفي سُورَةِ الأَحْزَابِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلُواْ قَوْلُوالْ قَوْلُوالْ اللَّهُ سُدِيدًا ﴿ \* \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، وَالقَوْلُ السَّدِيدُ: هُوَ الكَّلَامُ السَّدِيدُ، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ الكَّلَامُ السَّدِيدُ، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ الكَّلَامُ.\*
  الآيَةِ، هُوَ مَا يُقَالُ، وَهُوَ الكَّلَامُ.\*
- وَفِي سُورَةِ سَبَأٍ يَقُولُ اللّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَعِدَ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمُ فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقَنَهُمْ كُلِّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ ﴿ اللّهُ اللّهَ لَا يَتِ لِلّهُ عَلَيْهِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، وَالأَحَادِيثُ فِي تِلْكَ الآيَةِ، هُمُ الآَخِيثُ مِنَ النَّاسِ، وَهُمُ الَّذِينَ يَنْشَؤُونَ مِنْهُمْ بَعْدَ الآَنِةِ، هُمُ الأَحَادِيثُ مِنَ النَّاسِ، وَهُمُ الَّذِينَ يَنْشَؤُونَ مِنْهُمْ بَعْدَ الَّذِينَ هَلَكُوا مِنْ قَبْلِهِمْ، وَهِيَ جَمَاعَاتٌ مِنَ النَّاسِ مُحْدَثَةٌ مُتَّقِرِّقَةٌ بَعْدَ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ.\*
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ القَوْلَ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ يَتْبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ الكَلَامَ، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ يَتْبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ الكَلَامَ، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ الآيَةِ، هُوَ مَا يُقَالُ، وَهُوَ الكَلَامُ.\*
- وفي سُورَةِ فَاطِرٍ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿مَنَكَانَيُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَالِمَ سُورَةِ فَاطِرٍ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿مَنَكَانَيُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَاللَّهِ اللَّهِ الْعِزَةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُ وَٱلنَّذِينَ فَلِيَّةً وَمَكُرُ أَوْلَتِهِ فَوَيَبُورُ نَهُ اللَّهِ عَالِهُ مُعَذَابُ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أَوْلَتِهِ فَهُو يَبُورُ نَهُ .\*

- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: إِلَيْهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ الطَّيِّبُ، وَالكَلِمُ هُوَ الحُكْمُ، وَالكَلِمُ الطَّيِّبُ، وَالقَوْلُ وَالكَلِمُ الطَّيِّبُ، هُوَ الحُكْمُ الطَّيِّبُ، وَالقَوْلُ وَالكَلِمُ الطَّيِّبُ، هُوَ الحَكْمُ الطَّيِّبُ، وَالقَوْلِ تَخْتَلِفُ بِهِ الأَلْسِنَةُ، وَالعَمَلُ الصَّالِحُ: هُوَ العَمَلُ بِذَلِكَ القَوْلِ الطَّيِّب، وَهُوَ الْذِي يُصَدِّقُ الطَّيِّب، وَهُوَ الَّذِي يُصَدِّقُ الطَّيِّب، وَهُوَ النَّيِّ بِنِهِ الطَّيِّب، وَهُوَ النِّيْ يُلِسَانِهِ، وَيُبَيِّنُ بِعَمِلِه، وَعَمَلُهُ ذَلِكَ الكَلِمَ الطَّيِّب، وَالإِنْسَانُ يُبَيِّنُ بِلِسَانِهِ، وَيُبَيِّنُ بِعِملِه، وَعَمَلُهُ ذَلِكَ الكَلِمَ الطَّيِّب، وَالإِنْسَانُ يُبَيِّنُ بِلِسَانِهِ، وَيُبَيِّنُ بِعِملِه، وَعَمَلُهُ يُبَيِّنُ مَا يَقُولُ بِلِسَانِهِ، وَيُصَدِّقُهُ وَيُكَذِّبُهُ.\*
- وَفِي سُورَةِ يَس يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ٱلْيَوْمَ نَخْتِهُ عَلَىٰ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ٱلْيَوْمَ نَخْتِهُ عَلَىٰ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ اللَّهُ سُبُونَ ﴿ اللَّهُ الللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، وَكَلَّمَهُ: إِذَا قَالَ لَهُ، وَسَمِعَ مِنْهُا، وَتُكلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ: تَقُولُ لَنَا، وَنَقُولُ لَهَا، وَنَسْمَعُ مِنْهَا، وَتَسْمَعُ مِنْهَا، وَتَسْمَعُ مِنْهَا، وَتَسْمَعُ مِنْهَا، وَتَشْمَعُ مِنَّا، وَنَفْقَهُ مَا نَقُولُ.\*
- **وَفِي** سُورَةِ يَس يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيَّا أَن يَقُولَ لَهُ رَكُن فَيَكُونُ ﴾. \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ: كُنْ فَيَكُونُ، ذُكِرَتْ فِي القُرْآنِ سَبْعَ لَهُ: كُنْ فَيَكُونُ، ذُكِرَتْ فِي القُرْآنِ سَبْعَ

مَرَّاتٍ، وَاللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، هُوَ الَّذِي لَهُ الأَمْرُ كُلُّهُ، وَلَهُ الخَلْقُ كُلُّهُ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ. \* الخَلْقُ كُلُّهُ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ. \*

- وَفِي سُورَةِ الصَّافَاتِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا اللَّهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا اللَّهُ اللللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُ حَقَّ عَلَيْهِمْ قَوْلُ اللَّهِ، وَقَوْلُ رَبِّنَا: هُوَ كَلَامُ رَبِّنَا، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ الآيَةِ، هُوَ مَا يُقَالُ، وَهُوَ الكَلَامُ:\*
- **وَفِي** سُورَةِ الصَّافَاتِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿مَالَكُولَا لَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿مَالَكُولَا لَا لَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿مَالَكُولَا لَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿مَالَكُولَا لَا لَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَلَا لَا لَهُ لَكُولًا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُولًا لَهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُولًا لَهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَوْلِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْكُولُهُ وَلَهُ وَلَيْ عَلَى اللَّهُ عُلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَا لَا لَهُ عَلَا عَلَا لَا لَا لَا لَا لَكُولُولًا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَا لَا عَلَيْكُولُولُ لَكُولُولُ لَا عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولِكُولُولُ لَلْهُ عَلَيْكُولُولُكُ وَلَا عَلَيْكُولُولُولُكُولُولُ لَا عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُكُولِهُ عَلَيْكُولِكُولُولُولُولُولُولُولُ لَا عَلَالْهُ عَلَاللَّالَا عَلَالْمُ لَا عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِكُولُولُ
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ تِلْكَ الأَصْنَامَ لَا تَنْطِقُ، وَيَنْطِقُ: يَتَكَلَّمُ بِصَوْتِهِ. \*
- وَفِي سُورَةِ الصَّافَاتِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَقَدَ سَبَقَتَ كَامَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْمَنصُورُونَ ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْفَالِمُونَ ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْفَالِمُونَ ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْفَالِمُونَ ﴿ وَإِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّه

- وَتِلْكَ الآيَاتُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُ قَدْ سَبَقَتْ كَلِمَةُ اللَّهِ لِعِبَادِهِ المُرْسَلِينَ، إِنَّهُمْ لَهُمُ المَنْصُورُونَ، وَإِنَّ جُنْدَ اللَّهِ لَهُمُ الغَالِبُونَ، وَكِلْمَةُ اللَّهِ لَهُمُ الغَالِبُونُ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ سَبَقَتْ المَنْصُورُونَ، وَإِنَّ جُنْدَ اللَّهِ لَهُمُ الغَالِبُونُ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ سَبَقَتْ المَنْصُورُونَ، وَإِنَّ جُنْدَ اللَّهِ لَهُمُ الغَالِبُونُ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ سَبَقَتْ إِلَى كُلِّ رَسُولٍ مِنْ أُولَئِكَ المُرْسَلِينَ بِلِسَانِ قَوْمِهِ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ إِلَى كُلِّ رَسُولٍ مِنْ أُولَئِكَ المُرْسَلِينَ بِلِسَانِ قَوْمِهِ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ إِلَى كُلِّ رَسُولٍ مِنْ أُولَئِكَ المُرْسَلِينَ بِلِسَانِ قَوْمِهِ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ عَلِيلَا الكَلِمَةُ عَلَيْ المُرْسَلِينَ بِلِسَانِ قَوْمِهِ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ كُمُ، وَلِسَانُ هِيَ إِلْعَانِ الكَلِمَةُ : هِيَ العُرْآنِ بِلِسَانٍ عَرَبِيِّ مُبِينٍ، وَالكَلِمَةُ : هِيَ الخُكْمُ، وَلِسَانُ كُلِّ إِنْسَانٍ : هُوَ الأَحْرُفُ الَّتِي يَقُولُهَا بِلِسَانِهِ، وَالكَلِمَاتُ الَّتِي يُرِيدُ كُلُّ إِنْسَانُ أَنْ يُبَيِّنَهَا بِهَذِهِ الأَحْرُفِ. \*
- وَفِي سُورَةِ ص يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَ وَاللَّهُ سُورَةِ ص يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَ وَاللَّهُ سُورَةِ صَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَ وَاللَّهُ سُورَةِ صَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَ وَاللَّهُ سُورَةِ صَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَ وَاللَّهُ سُورَةِ صَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَاللَّهُ سُورَةِ صَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَاللَّهُ سُورَةِ صَلْ اللَّهُ سُعْدَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَقَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْنَا عُلَاكُهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَآتَيْنَاهُ الحِكْمَةَ وَفَصْلَ الخِطَابِ، وَالخِطَابِ، وَالخِطَابُ: هُوَ كَلَامُ الخَصْمِ، وَهُوَ الَّذِي يُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهِ، وَهُوَ الَّذِي يُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهِ، وَهُوَ الَّذِي يُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهِ، وَهُوَ النِّكِمَابِ: هُوَ الفَصْلُ بَيْنَ وَفَصْلُ الخِطَابِ: هُوَ الفَصْلُ بَيْنَ المُتَخَاصِمِينَ. \*
- وَفِي سُورَةِ ص يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ إِنَّ هَذَآ أَخِي لَهُ وِتَسَعُ وَتَعَالَى: ﴿ إِنَّ هَذَآ أَخِي لَهُ وِتَسْعُ وَتَعَالَى: ﴿ إِنَّ هَذَآ أَخِي لَهُ وِتَسْعُ وَنَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَلَحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ ﴿ ﴾. \*

- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَعَزَّنِي فِي الخِطَابِ، وَالخِطَابُ: هُوَ كَلَامُ الخَصْمِ، وَهُوَ الَّذِي يُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهِ، وَيُجَادِلُ عَنْ مَا يُرِيدُ، وَهُوَ الَّذِي يُرِيدُ غَيْرَ مَا يُرِيدُ خَصْمُهُ. \*
- وَفِي سُورَةِ الزُّمَرِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ اللَّهُ سُورَةِ الزُّمَرِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ مَدَنَهُمُ ٱللَّهُ وَأُوْلَتَبِكَ هُمْ أُوْلُولُ اللَّهَ وَأُوْلَتَبِكَ هُمْ أُولُولُ اللَّهُ وَأُولَتَبِكَ هُمْ أُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا أُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ ولَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ ولَا لَا اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ الللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ الآيَةُ مُو مَا يُقَالُ، وَهُوَ الكَلَامُ.\*
- وَفِي سُورَةِ الزُّمَرِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ ﴿ ﴾. \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: كَلِمَةُ العَذَابِ، وَالكَلِمَةُ هِيَ الحُكْمُ، وَكَلِمَةُ العَذَابِ، وَالكَلِمَةُ هِيَ الحُكْمُ، وَكَلِمَةُ العَذَابِ: هِيَ الحُكْمُ عَلَيْهِمْ بِهِ. \*
- وَفِي سُورَةِ الزُّمَرِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْخَدِيثِ كِتَبَا مُّ تَشَابِهَا مَّنَانِي تَقَشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخَشَوْنَ رَبَّهُمْ تُكَرَّ

تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهَ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَمَا يَشَاءُ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۞ ﴿. \*

- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ القُرْآنَ هُوَ أَحْسَنُ الحَدِيثِ، وَالقُرْآنُ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ، وَهُوَ أَحْسَنُ الحَدِيثِ، وَالقُرْآنُ أَحْسَنُ الحَدِيثِ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ، وَهُوَ أَحْسَنُ الحَدِيثِ، وَالقُرْآنُ أَحْسَنُ الحَدِيثِ بِمَا فِيهِ مِنَ الصِّدْقِ وَالعَدْلِ وَالحُجَّةِ وَالبَيَانِ وَالتَّرْتِيلِ وَالوَزْنِ وَالنَّطْمِ وَالفَوَاصِلِ، وَلَا يَسْتَطِيعُ الإِنْسُ وَالجِنُّ أَجْمَعِينَ أَنْ يَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ، وَالكَلامُ يَكُونُ حَدِيثًا مَا دَامَ يُقَالُ، وَالقُرْآنُ عَدِيثٌ مُقَالً، وَالقُرْآنُ عَدِيثٌ مَا دَامَ يُقالُ، وَالقُرْآنُ عَدِيثٌ يُقْرَأُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ.\*
- وَفِي سُورَةِ الزُّمَرِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿قُرْءَانَاعَرَبِيًّاغَيْرَ ذِيعِوَجِ لَعَلَهُمْ يَتَّقُونَ ۞﴾. \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: قُرْآنًا عَرَبِيًّا، وَالقُرْآنُ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ، وَالكَلَامُ يَكُونُ عَرَبِيًّا، إِذَا كَانَ بِلِسَانٍ عَرَبِيًّ، وَاللِّسَانُ يَكُونُ عَرَبِيًّا، إِذَا كَانَ يُلِسَانٍ عَرَبِيًّ، وَاللِّسَانُ يَكُونُ عَرَبِيًّا، إِذَا كَانَ يُشْبِهُ أَلْسِنَةَ العَرَبِ، وَكُلُّ كَلِمَةٍ ذُكِرَتْ فِي القُرْآنِ فَهِي كَلِمَةٌ يُشْبِهُ أَلْسِنَةَ العَرَبِ، وَكُلُّ كَلِمَةٍ ذُكِرَتْ فِي القُرْآنِ فَهِي كَلِمَةٌ عَربِيَّةٌ، كَانَ العَربُ قَوْمُ النَّبِيِّ عَلَيْ يَتَكَلَّمُونَ بِهَا بِأَلْسِنَتِهِمْ، أَوْ كَانَ عَربِيَّةٌ، كَانَ العَربُ قَوْمُ النَّبِيِّ عَلَيْ يَتَكَلَّمُونَ بِهَا بِأَلْسِنَتِهِمْ، أَوْ كَانَ قَوْمٌ مِنْهُمْ يَتَكَلَّمُونَ بِهَا، أَوْ هِيَ كَلِمَةٌ مُشْتَقَّةٌ مِنْ كَلَامِهِمْ، كَمَا كَانُوا قَوْمٌ مِنْهُمْ يَتَكَلَّمُونَ بِهَا، أَوْ هِيَ كَلِمَةٌ مُشْتَقَّةٌ مِنْ كَلَامِهِمْ، كَمَا كَانُوا

هُمْ أَنْفُسُهُمْ يَشْتَقُّونَ كَلَامًا مِنْ كَلَامِهِمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَكَمَا أَنَّ كُلَّ قُمْ أَنْفُسُهُمْ يَشْتَقُونَ كَلَامًا مِنْ كَلَامِهِمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ.\*

- وفي سُورَةِ الزُّمَرِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَى جَهَنَّمَ رُمَلًّ حَتَّ إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَهُمْ كَفَرُوٓا إِلَى جَهَنَّمَ رُمُلًّ حَتَّ إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ رَبِّكُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ وَسُلُ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُ وَنَكُمْ مَا أَلَا يَعْمَلُمُ هَذَأَ قَالُواْ بَكَى وَلَاكِنْ حَقَّتْ كِلْمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى اللَّهُ الْعَذَابِ عَلَى اللَّهُ الْعَذَابِ عَلَى اللَّهُ الْعَذَابِ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى وَلَاكِنْ حَقَّتُ كِلْمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى وَلَاكِنْ حَقَّتْ كِلْمَةُ الْعَذَابِ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى وَلَاكِنْ حَقَّتْ كِلْمَةُ الْعَذَابِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْ وَلَاكِنْ حَقَّتُ كُلِمَةً اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَوْلَ عَلَيْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِ عَلَيْنَ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِ لِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ عِلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ العَذَابِ عَلَى الكَافِرِينَ، وَالكَلِمَةُ العَذَابِ عَلَى الكَافِرِينَ، وَالكَلِمَةُ العَذَابِ: هِيَ الحُكْمُ عَلَيْهِمْ بِهِ. \*
- وَفِي سُورَةِ غَافِرٍ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَكَذَالِكَ حَقَّتَ صَالَةً عَلَى اللَّهُ مُرْوَا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلتَّارِ ﴿ ﴾. \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: كَلِمَةُ رَبِّكَ، وَهِيَ كَلِمَةُ اللَّهِ، وَهِيَ حُكْمُ اللَّهِ، وَهِيَ حُكْمُ اللَّهِ، وَهِيَ مَا يَرِيدُ اللَّهُ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ.\*

- وَفِي سُورَةِ فُصِّلَتْ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ كِتَبُّ فُصِّلَتَ عَالَى: ﴿ كِتَبُ فُصِّلَتَ عَالِكَ مُورَةِ فُصِّلَتَ عَالِكَ مُورَةً عَالَى عَلَيْكُ وَقُرْءَ انَّا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾. \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: قُرْآنًا عَرَبِيًّا، وَالقُرْآنُ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ، وَالكَلَامُ يَكُونُ عَرَبيًّا، إِذَا كَانَ بِلِسَانٍ عَرَبِيًّ، وَاللِّسَانُ يَكُونُ عَرَبِيًّا، إِذَا كَانَ يُشْبِهُ أَلْسِنَةَ العَرَبِ. \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ، قَالَ لِلسَّمَاءِ وَالأَرْضِ الْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ قَالَهَا اللَّهُ لِلسَّمَاءِ وَالأَرْضِ كَيْفَ شَاءَ سُبْحَانَهُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِلِسَانِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، وَلَا كَيْفَ شَاءَ سُبْحَانَهُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِلِسَانِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، وَلَا يُحِيطُ بِهِ أَحَدٌ عِلْمًا، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ بَيَّنَهَا اللَّهُ لِلنَّاسِ فِي القُرْآنِ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ قَالَهَا اللَّهُ لِلسَّمَاءِ وَالأَرْضِ قَبْلَ لِلسَّمَاءِ وَالأَرْضِ قَبْلَ النَّاسِ، وَبَيَّنَهَا اللَّهُ لِلسَّمَاءِ وَالأَرْضِ قَبْلَ النَّاسِ، وَبَيْنَهَا لِلنَّاسِ فِي القُرْآنِ النَّاسِ، وَبَيَّنَهَا اللَّهُ لِلنَّاسِ فِي القُرْآنِ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وَالكَلِمَةُ هِيَ الحُكْمُ، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ مَا يَحْكُمُ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وَالكَلِمَةُ هِيَ الحُكْمُ، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ مَا يَحْكُمُ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وَالكَلِمَةُ هِيَ الحُكْمُ، وَكَلِمَةُ اللَّه هِيَ مَا يَحْكُمُ بِلِللَّهُ، وَمَا يَشَاءُ اللَّهُ، وَمَا يُرِيدُ اللَّهُ، وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ

السَّمَاءَ وَالأَرْضَ قَالَتَا: أَتَيْنَا طَائِعِينَ، وَتِلْكَ الكَيمَةُ قَالَتْهَا السَّمَاءُ وَالأَرْضُ كَيْفَ شَاءَ اللَّهُ لَهُمَا، وَلَيْس ذَلِكَ بِلِسَانِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، وَالأَرْضُ كَيْفَ شَاءَ اللَّهُ لِلنَّاسِ بِأَلْسِنَةِ رُسُلِهِ، وَبَيَّنَهَا لِلنَّاسِ فِي وَتِلْكَ الكَيمَةُ بَيَّنَهَا اللَّهُ لِلنَّاسِ بِأَلْسِنَةِ رُسُلِهِ، وَبَيَّنَهَا لِلنَّاسِ فِي الْقُوْآنِ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وَالنَّاسُ إِذَا نَظَرُوا فِي السَّمَوَاتِ اللَّوْرَانِ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وَالنَّاسُ إِذَا نَظَرُوا فِي السَّمَواتِ وَالأَرْضِ تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمَا طَائِعَتَانِ لِلَّهِ، وَالكَيمَةُ هِيَ الحُكْمُ، وَالأَرْضِ تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمَا طَائِعَتَانِ لِلَّهِ، وَالكَيمَةُ هِيَ الحُكْمُ، وَالْإِنْسَانُ يَقُولُ الكَلِمَةَ فِي نَفْسِهِ، وَيَقُولُهَا بِلِسَانِهِ، وَيَقُولُهَا بِلِسَانِهِ، وَيَقُولُهَا بِلِسَانِهِ، وَيَقُولُهَا بِعِمَلِهِ، وَكُلُّ رَسُولٍ أَرْسَلَهُ اللَّهُ، وَلَيْتَيِّنُهَا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، يُبَيِّنُ لَهُمْ بِلِسَانِهِ، وَيُبَيِّنُ لَهُمْ بِلِسَانِهِ، وَيُبَيِّنُ لَهُمْ بِلِسَانِهِ، وَيُبَيِّنُ لَهُمْ بِعِمَلِهِ، وَكُلُّ رَسُولٍ أَرْسَلَهُ اللَّهُ، وَيُعَلِّهُمْ أَنْ يَتَمَلِهِ، وَلُكُ رَسُولٍ أَرْسَلَهُ اللَّهُ، وَلَيْ يَتِمَلُهِ، وَلُولُهُ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَتَكَلَّهُ وَلَيْ يَجْمَلِهِ، وَلُسَانُ قَوْمِهِ هُوَ أَحْسَنُ مَا يَتَكَلَّمُونَ بِهِ، وَأَحْسَنُ مَا يَتَبَيِّنُ لَهُمْ وَلُولُ الْ يَحْكُمُوا بِهِ عَلَى غَيْرِهِ. \*

• وَفِي سُورَةِ فُصِّلَتْ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءِ أَمْرَهَا وَزَيَّنَا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنَيَا بِمَصَبِيحَ وَحِفْظَاذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ ﴾.\*

- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، وَذَلِكَ الوَحْيُ هُوَ مِنْ كَلِمَاتِ اللَّهِ، وَلَا يُحِيطُ بِهَا النَّاسُ عِلْمًا، وَلَا يُحِيطُ بِهَا النَّاسِ. \* عِلْمًا، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِلِسَانٍ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ. \*
- وَفِي سُورَةِ فُصِّلَتْ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِللَّهُ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِللَّهُ اللَّذِي آنَطَقَ كُلَّ شَيْءً وَهُوَ خَلَقَ كُمْ لِيَهُ اللَّهُ اللَّذِي آنَطَقَ كُلَّ شَيْءً وَهُو خَلَقَ كُمْ اللَّهُ اللَّذِي النَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ال
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ، يَجْعَلُ جُلُودَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ تَنْطِقُ، وَتَشْهَدُ عَلَيْهِمْ، وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وَأَنْطَقَهُ اللَّهُ: جَعَلَ لَهُ صَوْتًا يَتَكَلَّمُ بِهِ، وَأَنْطَقَهُ اللَّهُ: جَعَلَ لَهُ صَوْتًا يَتَكَلَّمُ بِهِ. \*
  - وَفِي سُورَةِ فُصِّلَتْ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَقَيَّضَنَا لَهُمْ وَفَيَّضَنَا لَهُمْ مُورَةِ فُصِّلَتُهُ مُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَقَيَّضَنَا لَهُمْ وَفَيْ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّ
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُ حَقَّ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ اللَّهِ، وَهِيَ حُكْمُ اللَّهِ، وَهِيَ حُكْمُ اللَّهِ، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ الآيَةِ، هُوَ مَا يُقَالُ، وَهُوَ الكَلِمَةُ.\*

- وَفِي سُورَةِ فُصِّلَتْ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَنَ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: أَحْسَنُ قَوْلًا، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُ أَدَّهُ الْآيَةُ الآيَةِ، هُوَ مَا يُقَالُ، وَهُوَ الكَلَامُ.\*
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، وَالقُرْآنُ هُوَ كَلَامُ اللّهِ، وَالكَلَامُ يَكُونُ أَعْجَمِيًّا، إِذَا كَانَ بِلِسَانٍ أَعْجَمِيًّ، وَاللّسَانُ يَكُونُ أَعْجَمِيًّا، إِذَا كَانَ يُشْبِهُ أَلْسِنَةَ الأَعْجَمِينَ، وَيَكُونُ أَعْجَمِيًا، إِذَا كَانَ يُشْبِهُ أَلْسِنَةَ الأَعْجَمِينَ، وَيَكُونُ أَعْجَمِيًا، إِذَا كَانَ يُشْبِهُ أَلْسِنَةَ الأَعْجَمِينَ، وَيَكُونُ عَرَبِيًّا، إِذَا كَانَ يُشْبِهُ أَلْسِنَةَ العَرَبِ. \* وَاللّسَانُ يَكُونُ عَرَبِيًّا، إِذَا كَانَ يُشْبِهُ أَلْسِنَةَ العَرَبِ. \*

- وَفِي سُورَةِ فُصِّلَتْ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَبَ فَأَخْتُلِفَ فِي فَ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِى مُوسَى الْكِتَبَ فَأَخْتُلِفَ فِي فَي وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِى مُوسَى الْكِتَبَ فَأَنْ مُرْبِ فَ ﴾. \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُ لَوْلَا حُكْمٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَتِلْكَ الآيَةُ ذُكْرَتْ فِي القُرْآنِ مَرَّتَيْنِ، مَرَّةً فِي سُورَةِ هُودٍ، وَالدُّخْرَى فِي سُورَةِ فُصِّلَتْ، وَكَلِمَةٌ سَبَقَتْ: هِيَ حُكْمٌ سَبَق، وَلَانُخْرَى فِي سُورَةِ فُصِّلَتْ، وَكَلِمَةٌ سَبَقَتْ: هِيَ حُكْمٌ سَبَق، وَكَلِمَةُ اللَّهِ، وَهِيَ مَا يَحْكُمُ بِهِ اللَّهُ، وَمَا يُرِيدُ اللَّهُ، وَمَا يُرِيدُ اللَّهُ، وَمَا يُرِيدُ اللَّهُ، وَمَا يُرِيدُ اللَّهُ، وَمَا يَرْبُدُ اللَّهُ،
- وَفِي سُورَةِ فُصِّلَتْ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ سَنُرِيهِمْ عَالَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ سَنُرِيهِمْ عَالَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ سَنُرِيهِمْ عَالَكُ اللَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمُ عَالَيْنَا فِي الْآفَوَ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمُ يَكُنِ بَيْكَ إِنَّهُ مَا لَكُونُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى الللّهُ عَ

أَرْسَلَهُ بِلِسَانِ قَوْمِهِ، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، يُبَيِّنُ لَهُمْ بِلِسَانِهِ، وَيُبَيِّنُ لَهُمْ بِعِمَلِهِ. \* بِعَمَلِهِ. \*

- وفي سُورَةِ الشُّورَى يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرُّءَانًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ لَارَيْبَ فِيةً فَرِيقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ﴾ . \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: قُرْآنًا عَرَبِيًّا، وَالقُرْآنُ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ، وَالكَلَامُ يَكُونُ عَرَبِيًّا، إِذَا كَانَ بِلِسَانٍ عَرَبِيًّ، وَالقُرْآنُ هُوَ لِسَانٌ عَرَبِيًّ، وَهُوَ يَكُونُ عَرَبِيًّا، إِذَا كَانَ يَتَكَلَّمُ بِهَا قَوْمٌ بِلِسَانٍ عَرَبِيًّ مُبِينٍ، وَالكَلِمَةُ تَكُونُ لِسَانًا، إِذَا كَانَ يَتَكَلَّمُ بِهَا قَوْمٌ مِنَ النَّاسِ بِأَلْسِنَتِهِمْ.\*
- وَفِي سُورَةِ الشُّورَى يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَا تَفَاّ وَقُولُا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَا تَفَاّ وَقُولُا كُلِمَةُ سَبَقَتَ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ إِلَا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَعْنَيْا بَيْنَهُمْ أَولُولًا كَلِمَةُ سَبَقَتَ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ إِلَا مِنْ بَعْدِ هِمْ لَفِي أَجَلِ مُّسَمَّى لَقُضِى بَيْنَهُمْ أَولِنَّ ٱلّذِينَ أُورِثُولُ ٱلصِحَتَبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي الْجَلِمُّ سَمَّى لَقُضِى بَيْنَهُمْ أَولِنَّ ٱلّذِينَ أُورِثُولُ ٱلصِحَتَبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِي مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِي مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِي مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللل
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُ لَوْلَا حُكْمٌ سَبَقَ مِنَ اللَّهِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُ لَوْلَا حُكْمٌ سَبَقَ مِنَ اللَّهِ، فِي حُكْمٌ سَبْقَ مِنَ اللَّهِ،

وَهُوَ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ جَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا مُسَمَّى يَفْصِلُ فِيهِ بَيْنَهُمْ، وَهُوَ أَنَّ اللَّه سُبْحَانَهُ جَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا مُسَمَّى يَفْصِلُ فِيهِ بَيْنَهُمْ، وَجَعَلَهُمْ فِي الدُّنْيَا بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً.\*

- وَفِي سُورَةِ الشُّورَى يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ أَمْرَلَهُمْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ أَمْرَلُهُمْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ اللَّهُ مَا لَمْ يَا لَمْ يَا لَمْ يَا لَكُو يَا اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولَا الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللْمُولَى الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّه
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُ لَوْلَا حُكْمُ اللَّهِ أَنَّهُ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، لَقُضِي بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَكَلِمَةُ الفَصْلِ: هِيَ حُكْمُ ذَلِكَ القِيَامَةِ، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَكَلِمَةُ الفَصْلِ: هِيَ حُكْمُ ذَلِكَ الفَصْلِ، وَهُوَ أَنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ. \*
- وَفِي سُورَةِ الشُّورَى يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللل
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ يُحِقُّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، وَكَلِمَاتُ اللَّهُ، وَمَا اللَّهُ، وَمَا يَشَاءُ اللَّهُ، وَمَا يَشَاءُ اللَّهُ، وَمَا يَشَاءُ اللَّهُ، وَمَا يَثَبَيَّنُ اللَّهُ، وَكَلُمَاتُ اللَّهِ مِنْهَا مَا يَتَبَيَّنُ بِالوَحِي، وَمْنَهَا مَا يَتَبَيَّنُ يُرِيدُ اللَّهُ، وَكِلْمَاتُ اللَّهِ مِنْهَا مَا يَتَبَيَّنُ بِالوَحِي، وَمْنَهَا مَا يَتَبَيَّنُ

بِالْخَلْقِ، وَاللَّهِ يُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ بِالوَحِي وَبِالْخَلْقِ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ.\*

- وَفِي سُورَةِ الشُّورَى يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَاكَانَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَاكَانَ اللَّهُ سُورَةِ الشُّورَةِ الشُّورَةِ الشَّورَ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْمِن وَرَآيِ جِمَابٍ أَوْيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِى اللَّهُ مُ اللَّهُ عُلِيَّ حَكِيمٌ ﴿ اللهِ عَلَى حَكِيمٌ اللهُ الل
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، وَكَلَّمَهُ: إِذَا قَالَ لَهُ وَسَمِعَ مِنْهُ، وَكُلَّمُهُ اللَّهُ وَيُلَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ، فَإِنَّهُ وَيُكَلِّمُهُ: يَقُولُ لَهُ، وَيَسْمَعُ مِنْهُ، وَكُلُّ رَسُولٍ أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، فَإِنَّهُ أَوْحَى إللَّهُ إِلَيْهِ، فَإِنَّهُ أَوْحَى إِلَيْهِ بِلِسَانِهِ، وَيُبَيِّنَ لَهُمْ، يُبَيِّنُ لَهُمْ بِلِسَانِهِ، وَيُبَيِّنُ لَهُمْ بِعِمَلِهِ.\*

  بِعَمَلِهِ.\*
- وَفِي سُورَةِ الزُّخْرُفِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قَرْءَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ . \*
- وَتِلْكَ الآَيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ جَعَلَ القُرْآنَ عَربِيًّا، وَاللَّهُ الْأَرْلْنَاهُ قُرْآنًا عَربِيًّا، وَإِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَربِيًّا، وَإِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَربِيًّا، وَلِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَربِيًّا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَربِيًا، وَتِلْكَ الكِلِمَةُ: قُرْآنًا عَربِيًّا، وَتِلْكَ الكِلمَةُ: قُرْآنًا عَربِيًّا، وَلَكُلامُ اللَّهِ، وَالكَلامُ وَكَرَتْ فِي القُرْآنِ سِتَّ مَرَّاتٍ، وَالقُرْآنُ هُوَ كَلامُ اللَّهِ، وَالكَلامُ

يَكُونُ عَرَبِيًّا، إِذَا كَانَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ، وَاللِّسَانُ يَكُونُ عَرَبِيًّا، إِذَا كَانَ يُكُونُ عَرَبِيًّا، إِذَا كَانَ يُشْبِهُ أَلْسِنَةَ العَرَبِ.\*

- وَفِي سُورَةِ الزُّخْرُفِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً لَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً لَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً لَلْهَ مُ لِي اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا لَكُوا اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلَالَةُ اللّهُ الل
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبْهِ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ البَاقِيَةُ هِيَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ السَّيِ يَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، وَهِيَ أَنْ يَعْبُدُوا البَاقِيَةُ هِيَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ السَّيِ يَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، وَهِيَ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ، وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ بَيَّنَهَا اللَّهُ فِي القُرْآنِ بِلِسَانِ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُهَا لِقَوْمِهِ بِلِسَانِهِ، وَكَانَ الظَّنْبِيَاءُ مِنْ بَعْدِهِ يَقُولُونَهَا بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَالكَلِمَةُ وَاحِدَةٌ بَاقِيَةٌ، وَهِي الظَّنْبِيَاءُ مِنْ بَعْدِهِ يَقُولُونَهَا بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَالكَلِمَةُ وَاحِدَةٌ بَاقِيةٌ، وَهِي ذَلِكَ الحُكْمُ، وَهِي بَاقِيَةٌ بِلِسَانِ إِبْرَاهِيمَ، وَبِأَلْسِنَةِ النَّبِيِّنَ مِنْ نَعْدِهِ، وَهِي بَاقِيَةٌ فِي القُرْآنِ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وَهِي كَلِمَةُ وَلِسَانُ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وَهِي كَلِمَةُ وَالحَدْةُ، وَهِي بَاقِيَةٌ فِي القُرْآنِ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وَهِي كَلِمَةُ وَاحِدَةٌ، وَهِي بِاقِيَةٌ فِي القُرْآنِ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وَهِي كَلِمَةُ وَاحَدُهُ، وَهِي بِاقِيَةٌ فِي القُرْآنِ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وَهِي كَلِمَةُ وَلِسَانُ وَهِي بَاقِيقَةٌ بِأَلْسِنَةٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَالكَلِمَةُ هِي الحُكْمُ، وَلِسَانُ هُو الأَحْرُفُ الَّتِي يُبَيِّنُ بِهَا تِلْكَ الكَلِمَةَ بِلِسَانِهِ، وَالكَلِمَةُ وَلَاكُمْ مَا النَّاسِ بِلِسَانِهِ، وَالكَلِمَةُ مِنَ النَّاسِ بِلِسَانِهِ، أَوْ قَوْمُ مِنَ النَّاسِ بِلِسَانِهِ، أَوْ قَوْمُ مِنَ النَّاسِ بِأَلْسِنَتِهِمْ.\*

- **وَفِي** سُورَةِ الزُّخْرُفِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ أَمَ أَنَا ْخَيْرُمِّنَ هَا مُنَالَّذِي مُومَ لِم اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ أَمَ أَنَا ْخَيْرُمِّنَ مَا اللَّذِي مُومَ لِم اللَّهُ اللَّذِي هُومَ لِم اللَّهُ اللَّذِي هُومَ لِم اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللللّهُ الللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْ
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَلَا يَكَادُ يُبِينُ، وَذَلِكَ الكَلَامُ هُوَ مِنْ قَوْلِ فِرْعَوْنَ، وَقَوْلُهُ: وَلَا يَكَادُ يُبِينُ، يُرِيدُ أَنَّهُ فِي لِسَانِهِ عُقْدَةٌ، فِرْعَوْنَ، وَقَوْلُهُ: وَلَا يَكَادُ يُبِينُ، يُرِيدُ أَنَّهُ فِي لِسَانِهِ عُقْدَةٌ، وَذَلِكَ الكَلَامُ بَيَّنَهُ اللَّهُ فِي القُرْآنِ بِلِسَانٍ عَرَبِيًّ مُبِينٍ، وَقَالَهُ وَذَلِكَ الكَلَامُ بَيَّنَهُ اللَّهُ فِي القُرْآنِ بِلِسَانٍ عَرَبِيًّا، وَالكَلِمَةُ تَكُونُ فِرْعَوْنُ لِقَوْمِهِ بِلِسَانِهِ، وَهُو لَيْسَ لِسَانًا عَرَبِيًّا، وَالكَلِمَةُ تَكُونُ وَرُعُونُ لِقَوْمِهِ بِلِسَانِهِ، وَهُو لَيْسَ لِسَانًا عَرَبِيًّا، وَالكَلِمَةُ تَكُونُ وَاحِدَةً، وَأَلْسِنَةُ النَّاسِ تَخْتَلِفُ فِي الأَحْرُفِ الَّتِي يُبَيِّنُونَ بِهَا وَلَكَلِمَةً لَكُونَ بِهَا لِللَّهُ الكَلِمَةَ النَّاسِ تَخْتَلِفُ فِي الأَحْرُفِ الَّتِي يُبَيِّنُونَ بِهَا وَلَكَلِمَةً اللَّهُ الكَلِمَةَ .\*
- وَفِي سُورَةِ الزُّخْرُفِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَقِيلِهِ عَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَقِيلِهِ عَالَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَقِيلِهِ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَقِيلِهِ عَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهَ عَلَيْهَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَقِيلِهِ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ: قِيلِهِ، ذُكِرَتْ فِي القُرْآنِ مَرَّاتٍ، مَرَّةً وَاحِدَةً، فِي تِلْكَ الآيَةِ، وَقِيلًا ذُكِرَتْ فِي القُرْآنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَقِيلًا ذُكِرَتْ فِي القُرْآنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَقِيلًا ذُكِرَتْ فِي القُرْآنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَقِيلِهِ: هِيَ كَأَنَّهَا قَوْلُهُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، أَوْ كَأَنَّهَا قَوْلُهُ الَّذِي يَقُولُهُ كَثِيرًا.\*

- وَفِي سُورَةِ الدُّخَانِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ فَإِنَّمَا يَسَّرُنَهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُ مُ يَتَذَكَ رُونَ ۞ ﴿ \* \* بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُ مُ يَتَذَكَ رُونَ ۞ ﴿ \* \* بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُ مُ يَتَذَكَ رُونَ ۞ ﴿ \* \* \* بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُ مُ يَتَذَكَ رُونَ ۞ ﴿ \* \* \* \* أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ ع
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَسَّرَ القُوْآنَ بِلِسَانِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ﴿ فَهُو لِسَانٌ عَرَبِيٌّ، وَالقُوْآنُ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ﴿ فَهُو لِسَانٌ عَرَبِيٌّ، وَالقُوْآنُ مُيَسَّرٌ بِأَنَّهُ مُبِينٌ، وَمُيَسَّرٌ بِأَنَّهُ مُرَيَّلٌ، مُكَسَّرٌ بِأَنَّهُ مُرَيَّلٌ، وَمُيَسَّرٌ بِأَنَّهُ مُرَيَّلٌ، وَمُيَسَّرٌ بِأَنَّهُ مُرَيَّلٌ، وَمُيَسَّرٌ بِأَنَّهُ مُرَيَّلٌ مَا وَمُيَسَّرٌ بِأَنَّهُ أَحْسَنُ الحَدِيثِ فِي كُلِّ مَا يَكُونُ بِهِ بَعْضُ الحَدِيثِ أَحْسَنَ مِنْ بَعْضٍ، وَالكَلَامُ إِذَا كَانَ يَكُونُ بِهِ بَعْضُ الحَدِيثِ أَحْسَنَ مِنْ بَعْضٍ، وَالكَلَامُ إِذَا كَانَ يَكُونُ بِهِ بَعْضُ الحَدِيثِ أَحْسَنَ مِنْ بَعْضٍ، وَالكَلَامُ إِذَا كَانَ أَحْسَنَ، فَإِنَّهُ يَكُونُ مُيَسَّرًا لِلذِّكْرِ، يُحِبُّ مَنْ سَمِعَهُ، وَتَفَقَّهُ فِيهِ أَنْ يَعُودَ إِلَيْهِ، وَأَنْ يَتَعَاهَدَهُ، وَأَنْ يُدَاوِمَ عَلَى تِلَاوَتِهِ، وَلَا يَملُهُ، أَنْ يُعُودَ إِلَيْهِ مِنَ النُّورِ، وَبِمَا يَجِدُ فِي سَمْعِهِ مِنَ الحَلَوةِ، مَعَ الحَلَوةِ، مَعَ الحَلَوةِ، مَعَ الخَرَاءِ، وَمَا يُسَابِقُ إِلَيْهِ مِنَ الخُرَاءِ، وَمَا يُسَابِقُ إِلَيْهِ مِنَ الدَّرَاءِ، وَمَا يُسَابِقُ إِلَيْهِ مِنَ الدَّرَاءِ العُلَى. \*
- وفي سُورَةِ الجَاثِيَةِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ تِلْكَ اَيْتُ اللَّهِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ تِلْكَ اَيْتُ اللَّهِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَعَالَيْتِهِ مِنُونَ ﴿ ﴾. \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ؟ وَتِلْكَ الكَيْمَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَقُولُ لِلنَّاسِ، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ

بَعْدَ آیَاتِ اللَّهِ، وَبَعْدَ كَلَامِ اللَّهِ یُؤْمِنُونَ؟ وَالْحَدِیثُ مِنَ الْقَوْلِ: هُوَ مَا یُقَالُ مِنْهُ، وَمَا یُحَدَّثُ بِهِ مِنْهُ، وَمَا یُتْلَی هُوَ مَا یُقَالُ مِنْهُ، وَمَا یُتْلَی مِنْهُ، وَمَا یُتَلَی مِنْهُ، وَالْحَدِیثُ یَکُونُ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ.\*

- وَفِي سُورَةِ الجَاثِيَةِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿هَاذَاكِتَبُنَا يَنَطِقُ عَلَيْكُمْ بِأَلْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾. \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ ذَلِكَ الكِتَابَ يَنْطِقُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَيَشْهَدُ عَلَى النَّاسِ، وَيَنْطِقُ: يَكُونُ لَهُ صَوْتٌ يَتَكَلَّمُ بِهِ. \*
- وَفِي سُورَةِ الأَحْقَافِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَمِن قَبَلِهِ عَلَهِ مُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَمِن قَبَلِهِ عَلَيْ اللَّهُ سُبِحَانَهُ وَتَعَالَى الْمُوسَى إِمَامَا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَبُ مُّصَدِّقُ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ اللَّهُ مُوسَى إِمَامَا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَبُ مُّصَدِّقُ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ اللَّهُ عَلِينَ اللَّهُ عَلِينَ اللَّهُ عَلِينَ اللَّهُ عَلِينَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلِينَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ القُرْآنَ يُصَدِّقُ مَا قَبْلَهُ مِنْ كِتَابِ مُوسَى، يُصَدِّقُ مَا نَزَلَ فِيهِ مِنَ الحَقِّ، وَهُوَ يُصَدِّقُ مَا فِيهِ مِنَ الحَقِّ، وَلِسَانًا عَربِيًّا هِيَ تُبَيِّنُ أَنَّهُ الحَقِّ، وَلِسَانًا عَربِيًّا هِيَ تُبَيِّنُ أَنَّهُ لِسَانٌ عَربِيًّ، وَأَنَّهُ لِلسَانٍ عَربِيًّ، وَإِنَّهُ عِربِيٌّ، وَأَنَّهُ بِلِسَانٍ عَربِيًّ، وَهِيَ خُرُوجٌ لِسَانٌ عَربِيٌّ، وَأَنَّهُ كُرُوجٌ فَي خُرُوجٌ لِسَانٌ عَربِيٌّ، وَأَنَّهُ بِلِسَانٍ عَربِيٌّ، وَأَنَّهُ كُرُوجٌ فَي خُرُوجٌ

وَاسْتِثْنَاءٌ مِنْ: مُصَدِّقٌ، فَهِيَ تُبَيِّنُ أَنَّهُ يُصَدِّقُ مَا فِيهِ مِنَ الحَقِّ، وَاسْتِثْنَاءٌ مِنْ فِيهِ مِنَ الحَقِّ، وَلَيْسَ بِلِسَانِهِ، إِلَّا لِسَانَهُ لِسَانًا عَرَبِيًّا. \*

- **وَفِي** سُورَةِ الأَحْقَافِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ أَوْلَيْكَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ أَوْلَيْكَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ أَوْلَيْكَ إِنَّهُ مُكَانُواْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَالْإِنِسُ إِنَّهُ مُكَانُواْ خَلِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمْمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبِلِهِم قِنَ ٱلْجِنِ وَٱلْإِنِسُ إِنَّهُمُ كَانُواْ خَلِيرِينَ هَا هُمُ مَا اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللَّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ ال
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: حَقَّ عَلَيْهِمُ القَوْلُ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُ حَقَّ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ اللَّهِ، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ الآيَةِ، هُوَ مَا يُقَالُ، وَهُوَ الكَلَامُ، وَقَوْلُ اللَّهِ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ، وَكَلَامُ اللَّهِ هُوَ حُكْمُ اللَّهِ، وَهُوَ الكَلَامُ، وَقَوْلُ اللَّهِ هُوَ كَكُمُ اللَّهِ، وَكَلَامُ اللَّهِ هُوَ حُكْمُ اللَّهِ، وَهُوَ مَا يَشِاءُ اللَّهُ، وَهُوَ مَا يُرِيدُ اللَّهُ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلَا إِلَهَ فَيُرُهُ. \*
- وَفِي سُورَةِ مُحَمَّدٍ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ طَاعَةُ وَقَوْلُ مَعْ رُونُ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُواْ اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴿ ﴾. \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ الآيَةِ هُوَ مَا يُقَالُ، وَهُوَ الكَلَامُ، وَقُولٌ مَعْرُوفٌ: هُوَ كَلَامٌ مَعْرُوفٌ. \*

- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: فِي لَحْنِ القَوْلِ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ: لَحْنُ القَوْلِ، فَوَلِمُ فَرَتْ فِي القُوْلِ: هُوَ ذُكِرَتْ فِي القُوْلَنِ مَرَّةً وَاحِدَةً، فِي تِلْكَ الآيَةِ، وَلَحْنُ القَوْلِ: هُوَ كَلَامُ المُنَافِقِ، وَهُوَ الَّذِي يُظْهِرُ الحَقَّ، وَيُرِيدُ البَاطِلَ، وَلَحْنُ القَوْلِ، وُلَحْنُ القَوْلِ: هُوَ كَأَنَّهُ مَا يَخْفَى مِنْ القَوْلِ، تُشْبِهُ زُخْرُفَ القَوْلِ، وَلَحْنُ القَوْلِ: هُوَ كَأَنَّهُ مَا يَخْفَى مِنْ زُخْرُفِ القَوْلِ: هُوَ مَا يُزَيِّنُ مِنَ البَاطِلِ، وَمَا يُخْرُفِ القَوْلِ: هُو مَا يُزَيِّنُ مِنَ البَاطِلِ، وَمَا يُخْدَعُ بِهِ، وَمَا يُغَرُّ بِهِ، وَزُخْرُفُ القَوْلِ ذُكِرَتْ فِي كَلَامِ الشَّيَاطِينِ مِنَ الجَافِلِ، وَهُمْ مِنَ الجَنِّ وَالإِنْسِ، وَلَحْنُ القَوْلِ ذُكِرَتْ فِي كَلَامِ المُنَافِقِينَ، وَهُمْ مِنَ الجَنِّ وَالإِنْسِ، وَلَحْنُ القَوْلِ ذُكِرَتْ فِي كَلَامِ المُنَافِقِينَ، وَهُمْ مِنَ الشَّيَاطِينِ، وَكِلَاهُمَا ذُكِرَتْ فِي القُوْلِ ذَكِرَتْ فِي كَلَامِ المُنَافِقِينَ، وَهُمْ مِنَ الشَّيَاطِينِ، وَكِلَاهُمَا ذُكِرَتْ فِي القُوْلِ ذَكِرَتْ فِي كَلَامِ المُنَافِقِينَ، وَهُمْ مِنَ الشَّيَاطِينِ، وَكِلَاهُمَا ذُكِرَتْ فِي القُوْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً.\*

• وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُمْ يَكْذِبُونَ عَلَى النَّاسِ، وَأَلْسِنَتُهُمْ: هِيَ لِسَانُ كُلِّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ، وَالأَعْرَابُ: هُمُ البَدْوُ مِنْ العَرَب، وَأَلْسِنَةُ أُولَئِكَ الأَعْرَابِ، هِيَ كُلُّهَا عَربيَّةٌ، وَهِيَ كُلُّهَا مُتَشَابِهَةٌ، وَلَكِنَّهَا أَلْسِنَةٌ مُخْتَلِفَةٌ، وَلَيْسَتْ كُلُّهَا سَوَاءً، وَبَعْضُهَا أَحْسَنُ مِنْ بَعْض، وَلَيْسَ كُلُّهَا مُبينًا، وَكُلُّ إِنْسَانِ لَهُ لِسَانُهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، وَلِسَانُ كُلِّ إِنْسَانِ هُوَ مِنْ نَفْسِهِ، وَهُوَ يُنْسَبُ إِلَيْهِ كَمَا تُنْسَبُ إِلَيْهِ نَفْسُهُ، وَأَلْسِنَةُ النَّاسِ تَخْتَلِفُ بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ العِلْمِ، وَبِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ المِيزَانِ الَّذِي يَحْكُمُونَ بِهِ، وَكُلُّ كَلِمَةٍ يَتَكَلَّمُ بِهَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ، فَهِيَ كَلِمَةٌ سَمِعَهَا، وَتَعَلَّمَهَا مِنْ قَوْمِهِ، أَوْ مِنْ غَيْر قَوْمهِ، أَوْ هِيَ كَلِمَةٌ أَحْدَثَهَا، وَاشْتَقَّهَا مِنْ كَلِمَةٍ سَمِعَهَا، وَأَحْسَنُ النَّاسِ أَلْسِنَةً، هُمْ أَكْثَرُهُمْ عِلْمًا بِالأَلْسِنَةِ وَبِالكِّلِمَاتِ، وَأَحْسَنُهُمْ اخْتِيَارًا مِنْهَا، وَأَعْدَلُهُمْ مِيزَانًا، وَأَحْسَنُ النَّاسِ أَلْسِنَةً هُمُ الأَنْبِيَاءُ، بِمَا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِمْ، ثُمَّ العُلَمَاءُ مِنْ بَعْدِهِمْ، وَأَلْسِنَةُ أَهْلِ القُرَى هِيَ أَحْسَنُ مِنْ أَلْسِنَةِ الأَعْرَابِ، فِي زَمَنْ النَّبِيِّ ﴿ وَبَعْدَ زَمَنِ النَّبِيِّ

- وفي سُورَةِ الفَتْحِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ سَيَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ سَيَقُولُ اللَّهُ حَلَقُورَتَ إِذَا الطَلَقْتُمْ إِلَى مَعَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَبِعَكُمُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عِن تَبَعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ عِن قَبَلً اللَّهُ عِن قَبَلً اللَّهُ عِن قَبَلً اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَن قَبَلً اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن قَبَلً اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ، وَكَلَامُ اللَّهِ: هُوَ حُكْمُ اللَّهِ، وَهُوَ مَا يَحْكُمُ بِهِ اللَّهُ، وَمَا يَشَاءُ اللَّهُ، وَمَا يُرِيدُ اللَّهُ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ. \*
- وَفِي سُورَةِ الفَتْحِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُولُ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى كَفُرُولُ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلزَّمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقُوكِي وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلزَّمَهُمْ كَلِمَة ٱلتَّقُوكِي وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانُوا أَحَقَ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانُوا مُنْ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ ﴾. \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، وَكَلِمَةُ التَّقْوَى: هِيَ الكَلْمَةُ التَّقْوَى: هِيَ الكَلْمَةُ الَّذِي يَحْكُمُ بِهِ المُتَّقُونَ، وَهِيَ الحُكْمُ الَّذِي يَحْكُمُ بِهِ المُتَّقُونَ، وَهِيَ الحُكْمُ الَّذِي يَحْكُمُ بِهِ المُتَّقُونَ، وَالإِنْسَانُ يَقُولُ الكَلِمَةَ فِي نَفْسِهِ، وَيَقُولُهَا بِلِسَانِهِ، وَيُتِيِّنُهَا بِعَمَلِهِ. \*
  وَيَقُولُهَا بِعَمَلِهِ، وَيُبَيِّنُهَا بِلِسَانِهِ، وَيُبَيِّنُهَا بِعَمَلِهِ. \*

- وَفِي سُورَةِ الحُجُرَاتِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّهِ سُورَةِ النَّبِيِّ وَلَا تَجَهَرُواْ لَهُ وَبِاللَّقُولِ اللَّهِ مِاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ، يَنْهَى المُؤْمِنِينَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ عَلَيْ وَأَنْ يَجْهَرُوا لَهُ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ عَلَيْ وَأَنْ يَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَمَا يَجْهَرُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، وَالصَّوْتُ: هُوَ مَا يُسْمَعُ، وَالقَوْلِ كَمَا يَجْهَرُ بَعْضُهُمْ الَّتِي تَنْطِقُونُ بِهَا، وَتَتَكَلَّمُونَ بِهَا، وَالْتَوْلِ بَهَا، وَتَتَكَلَّمُونَ بِهَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِهَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِهَا، وَيَجْهَرُ بِالقَوْلِ: هُوَ أَنْ يَرْفَعَ مِنْ صَوْتِهِ، وَالقَوْلُ: هُوَ أَنْ يَتُولَ، وَهُوَ الكَلَامُ.\*
- وَفِي سُورَةِ الحُجُرَاتِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَتَهُ مُ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أَوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّ قَوَيْ لَهُ مَعَنْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمُ اللَّهِ مَعْنَفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمُ اللَّهِ مَعْنَفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمُ اللَّهِ مَعْنَفِرَةً وَأَجْرُ عَظِيمُ اللَّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ ال
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ، وَالقُرْآنُ فِيهِ: يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ، وَالقُرْآنُ فِيهِ: يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ، وَفِيهِ: وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكِ، وَيَغْضُضُ مِنْ صَوْتِهِ: هُوَ أَنْ يَخْفِضَ مِنْهُ، وَأَنْ يَكُفَ مِنْهُ مَا يُنْكَرُ، وَالصَّوْتُ قَدْ تُنْكَرُ هُوَ الصَّوْتُ قَدْ تُنْكُرُ

مِنْهُ شِدَّتُهُ وَجَهْرُهُ، وَقَدْ يُنْكَرُ مِنْهُ غَيْرَهَا، وَيَغْضُضُ مِنْ صَوْتِهِ: يَكُفُّ مِنْهُ مَا يُكرَهُ، وَمَا يُنْكَرُ مِنَ الشِّدَّةِ وَغَيْرِهَا. \*

- **وَفِي** سُورَةِ قَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿مَّايَلُفِظُمِن قَوْلٍ إِلَّا لَا لَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿مَّايَلُفِظُمِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ . \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: مَا يَلْفِظُ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ: يَلْفِظُ، ذُكِرَتْ فِي القُوْلُ القُوْلُ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي تِلْكَ الآيَةِ، وَمِنْ قَوْلٍ: مِنْ كَلِمَةٍ، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ الآيَةِ، وَمِنْ قَوْلٍ: مِنْ كَلِمَةٍ، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ الآيَةِ، هُوَ مَا يُقَالُ، وَهُوَ الكَلِمَةُ.\*
- وَفِي سُورَةِ ق يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿مَايُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى اللهُ عَالَهُ وَلَا اللّهُ مَا يُبَدِّلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعَلَهُ وَتَعَالَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ لَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَقُولُ لَلْمَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَاللّهُ عَلَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُ لَا عَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَا اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا لَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُولُ لَا عَلَيْكُولُ لَا عَلَيْكُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ لَا عَلَا عَلَيْكُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْكُولُ لَا عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَاكُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ لَا يُبَدَّلُ، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ الآيَةِ، هُوَ مَا يُقَالُ، وَهُوَ الكَلَامُ، وَقَوْلُ اللَّهِ: هُوَ كَلَامُ اللَّهِ، وَهُوَ مَا يُرِيدُ اللَّه، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ. \*
  وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ. \*
  - وَفِي سُورَةِ ق يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿يَوْمَنَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿يَوْمَنَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿يَوْمَنَقُولُ لِجَهَنَّمَ عَلِيدِ ﴿ ﴾. \*

- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ، يَقُولُهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِلنَّاسِ فِي القُرْآنِ، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وَيَقُولُهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِجَهَنَّمَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِلِسَانِ وَيَقُولُهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِجَهَنَّمَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِلِسَانِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ عِلْمًا، وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَتَقُولُهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ عِلْمًا، وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَتَقُولُهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِلنَّاسِ فِي القُرْآنِ، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وَتَقُولُهَا جَهَنَّمُ يَوْمَ القِيَامَةِ لِلنَّاسِ فِي القُرْآنِ، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وَتَقُولُهَا جَهَنَّمُ يَوْمَ القِيَامَةِ لِلنَّاسِ فِي القُرْآنِ، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وَتَقُولُهَا جَهَنَّمُ يَوْمَ القِيَامَةِ لِلنَّاسِ فِي القُرْآنِ، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وَتَقُولُهَا جَهَنَّمُ يَوْمَ القِيَامَةِ لِلنَّاسِ فِي القُرْآنِ، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وَتَقُولُهَا جَهَنَّمُ يَوْمَ القِيَامَةِ لِللَّ لِللَّهِ مِنَ النَّاسِ عِلْمًا، وَالنَّاسُ يَعْلَمُونَ ذَلِكَ يَوْمَ القِيَامَةِ حِينَ أَلُكُ مِنَ النَّاسِ، وَلَا يَعْمَ لُو يَنْ مَهُمَا أَلْقِيَ فِيهَا مِنَ النَّاسِ، وَنَسْأَلُ اللَّهُ يَرُونَ جَهَنَّمَ لَا تَمْتَلِئُ، مَهْمَا أَلْقِيَ فِيهَا مِنَ النَّاسِ، وَنَسْأَلُ اللَّهُ الجَنَّةُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّالِ.\*
- وَفِي سُورَةِ الذَّارِيَاتِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ وَلَحَقُّ مِّثَلَمَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ﴾. \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ القِيَامَةَ حَقُّ، وَأَنَّ القُرْآنَ حَقُّ مِثْلَ مَا أَنَّ النَّاسَ يَنْطِقُونَ، وَيَنْطِقُ: يَكُونُ لَهُ صَوْتُ يَقُولُ بِهِ، وَيَتَكَلَّمُ مَا أَنَّ النَّاسَ يَنْطِقُونَ، وَيَنْطِقُونَ: تَكُونُ لَهُ صَوْتُ يَقُولُ بِهِ، وَيَتَكَلَّمُونَ بِهَا، بِهِ، وَيُسْمَعُ مِنْهُ، وَتَنْطِقُونَ: تَكُونُ لَكُمْ أَصْوَاتٌ تَتَكَلَّمُونَ بِهَا، وَتَكُونُ لَكُمْ أَصْوَاتٌ تَسْمَعُ مِنْكُمْ، وَإِنْ لَمْ تَتَكَلَّمُوا بِهَا.\*

- وَفِي سُورَةِ الذَّارِيَاتِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿هَلَأَتَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴾. \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، وَالحَدِيثُ يَكُونُ مِنَ الْقَوْلِ، وَيَكُونُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَحَدِيثُ ضَيْفِ الْقَوْلِ، وَيَكُونُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَحَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ: هُوَ مَا حَدَثَ لَهُ وَلَهُمْ، وَمَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِهِمْ، وَمَا قَالُ لَهُمْ، وَكُلُّ مَا يَبْتَدِي فَهُوَ حَدِيثٌ. \* قَالُوا لِإِبْرَاهِيمَ، وَمَا قَالَ لَهُمْ، وَكُلُّ مَا يَبْتَدِي فَهُوَ حَدِيثٌ. \*
- **وَفِي** سُورَةِ الذَّارِيَاتِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُوا يَهُا الْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُوا يَهُا الْمُرْسَلُونَ ﴾ . \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ الْكِيْ سَأَلَ أُولئِكَ المُرْسَلِينَ: مَا خَطْبُهُمْ، وَخَطْبُهُمْ: هُوَ مَا يَكُونُ لَهُمْ خَاصَّةً، وَلَيْسَ لِغَيْرِهِمْ مَا خَطْبُهُمْ، وَخَطْبُهُمْ: هُو مَا يَكُونُ لَهُمْ خَاصَّةً، وَلَيْسَ لِغَيْرِهِمْ مِنَ المَلَائِكَةِ، وَإِبْرَاهِيمُ السَّيِّ سَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ بِلِسَانِهِ، وَلَيْسَ مِنَ المَلَائِكَةِ، وَإِبْرَاهِيمُ السَّيِّ سَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ بِلِسَانِهِ، وَلَيْسَ بِلِسَانِهِ وَلَيْسَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ، قَصَّ عَلَيْنَا نَبَأَهُ وَنَبَأَهُمْ فِي القُرْآنِ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ، قَصَّ عَلَيْنَا نَبَأَهُ وَنَبَأَهُمْ فِي القُرْآنِ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ.\*
- وَفِي سُورَةِ الطُّورِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَٱلطُّورِ ۞ وَكَتَبِمَّسُطُورِ ۞ فِي رَقِّ مَّنشُورِ ۞ ﴾. \*

- وَتِلْكَ الآيَاتُ فِيهَا: وَالطُّورِ، وَذَلِكَ الطُّورُ هُوَ الجَبَلُ الَّذِي كُلَّمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ، عِنْدَهُ مُوسَى اللَّهِ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ التَّوْرَاةَ، وَفِيهَا: وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ، وَذَلِكَ الكِتَابُ المَسْطُورُ: هُوَ التَّوْرَاةُ الَّتِي أَنْزَلَهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ، عَلَى مُوسَى اللَّهُ فِي تِلْكَ البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ بِجَانِبِ الطُّورِ، وَفِيهَا: فِي رَقِّ مَنْشُورٍ، وَذَلِكَ الرَّقُ المَنْشُورُ: هُوَ الأَلْوَاحُ الطُّورِ، وَفِيهَا: فِي رَقِّ مَنْشُورٍ، وَذَلِكَ الرَّقُ المَنْشُورُ: هُوَ الأَلْوَاحُ الرَّقِ أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ، فِيهَا التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى السَّيْلِ.\*
- **وَفِي** سُورَةِ الطُّورِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿أَمَ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُۥ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ ﴾.\*
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ، وَقَوْلُهُمْ: تَقَوَّلَهُ، هِيَ كَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ، وَقَوْلُهُمْ: تَقَوَّلَهُ، هِيَ كَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ: افْتَرَاهُ.\*
- وَفِي سُورَةِ الطُّورِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثِ مِّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثِ مِثْلِهِ عِإِن كَانُواْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثِ مِثْلِهِ عِإِن كَانُواْ صَدِقِينَ ﴾ . \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ منها أَنَّ الإِنْسَ وَالجِنَّ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَا وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ منها أَنَّ الإِنْسَ وَالجِنَّ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلُ القُرْآنِ، وَلَا مِنْ مِثْلِهِ، وَحَدِيثٌ مِثْلُهُ: هُوَ حَدِيثٌ مِثْلُ القُرْآنِ فِي حُسْنِهِ، وَمَا فِيهِ حَدِيثٌ مِثْلُ القُرْآنِ، يَكُونُ مَثَلُهُ كَمَثَلِ القُرْآنِ فِي حُسْنِهِ، وَمَا فِيهِ

مِنَ الصِّدْقِ وَالعَدْلِ وَالبَيَانِ وَالحُجَّةِ وَالتَّرْتِيلِ، وَمِنْ كُلُّ مَا يَكُونُ بِهِ بَعْضُ الأَّحَادِيثِ أَحْسَنَ مِنْ بَعْضٍ.\*

- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ مُحَمَّدًا اللَّهِ لَا يَنْطِقُ عَنِ الهَوَى، وَيَنْطِقُ: يَتَكَلَّمُ بِصَوْتِهِ، وَيَقُولُ بِصَوْتِهِ. \*
- وَفِي سُورَةِ النَّجْمِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿أَفَمِنْ هَلَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۞ .\*
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ: هُوَ هَذَا الْعُدِيثُ، وَهُوَ الْكَيْنُ، وَالْقُوْلُ كُلَّمَا قِيلَ فَهُوَ حَدِيثٌ، وَالْقُوْلَ كُلَّمَا عِيلُ فَهُوَ حَدِيثٌ يُتُلَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَلَا يُنْسَى، وَلَا يُبَدَّلُ، وَلَا يُنْسَخُ بِحَدِيثٌ يُكُونُ مِنْ بَعْدِهِ، بَلْ هُوَ حَدِيثٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.\*
- وَفِي سُورَةِ القَمَرِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَقَدُ يَسَّرَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَقَدُ يَسَرَّنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَقَدُ يَسَرَّنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَقَدُ لَيَسَرَّنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَقَدُ يَسَرَّنَا اللَّهُ سُرُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّ

- وَتِلْكَ الآيَةُ ذُكِرَتْ فِي سُورَةِ القَمَرِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ القُرْآنَ مُيَسَّرٌ لِلذِّكْرِ، وَالقُرْآنُ مُيَسَّرٌ لِلذِّكْرِ بِأَنَّهُ مُبِينٌ، وَبِأَنَّهُ مُرَتَّلٌ، وَبِأَنَّهُ أَحْسَنُ الحَدِيثِ، وَبِأَنَّهُ بِلِسَانٍ عَرَبِيِّ.\*
- وَفِي سُورَةِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ٱلرَّحْمَنُ ﴿عَلَّمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ٱلرَّحْمَنُ ﴿عَلَّمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ٱلرَّحْمَنُ ﴿عَلَمَهُ ٱلْبَيَانَ ﴿ \* اللَّهُ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّالَّهُ اللَّهُ ال
- وَتِلْكَ الآيَاتُ يَتَبَيّنُ مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ هُوَ الَّذِي عَلَّمَهُ البَيَانَ، القُوْآنَ، وَهُوَ الَّذِي عَلَّمَهُ البَيَانَ، وَهُوَ الَّذِي عَلَّمَهُ البَيَانَ، وَهُوَ الَّذِي عَلَّمَهُ البَيَانَ، وَهُوَ الَّذِي عَلَّمَهُ البَيَانَ، وَيَكُونُ بِالآيَاتِ، وَيَكُونُ بِالآيَاتِ، وَيَكُونُ بِالشَّيْءِ هُوَ نَفْسُهُ، وَالإِنْسَانُ يَتَكَلَّمُ بِلِسَانِهِ، وَيَتَكَلَّمُ رَمْزًا، وَالرَّمْزُ بِالشَّيْءِ هُو نَفْسُهُ، وَالإِنْسَانُ يَتَكَلَّمُ بِلِسَانِهِ، وَيَتَكَلَّمُ رَمْزًا، وَالرَّمْزُ بِالشَّيْءِ هُو نَفْسُهُ، وَالإِنْسَانُ، وَالخَطُّ مِنَ الرَّمْزِ، وَالخَطُّ يَحْفَظُ يَشِيرُ إِلَى مَا يَنْطِقُ بِهِ اللِّسَانُ، وَيُشِيرُ إِلَيْهِ، وَيُذَكِّرُ بِهِ، وَكُلُّ كَلِمَةٍ يَتَكَلَّمُ بِهَا يلِسَانِهِ، وَالإِنْسَانُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْفَ يَتَكَلَّمُ بِهَا بِلِسَانِهِ، وَالإِنْسَانُ بِلِسَانِهِ، وَكُيْرُ مِنْ كَلَامِ الإِنْسَانِ بِلِسَانِهِ لَا يُبَيِّنُ بِلِسَانِهِ، وَكُرْبُعُهُ إِلَا بِعَمَلِهِ، وَكَثِيرُ مِنْ كَلَامِ الإِنْسَانِ بِلِسَانِهِ لَا يَتَبَيِّنُ مَا يُرِيدُ بِهِ إِلَّا بِعَمَلِهِ، وَكَثِيرُ مِنْ كَلَامِ الإِنْسَانِ بِلِسَانِهِ لَا يَتَبَيِّنُ مَوْاضِعُهُ إِلَّا بِعَمَلِهِ، وَلَا تَتَبَيِّنُ مَوَاضِعُهُ إِلَّا بِعَمَلِهِ، وَلَا تَتَبَيِّنُ مَوَاضِعُهُ إِلَّا بِعَمَلِهِ، وَلَا تَتَبَيِّنُ مَوَاضِعُهُ إِلَّا بِعَمَلِهِ. \*
- وَفِي سُورَةِ الوَاقِعَةِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْشِمًا ۞ . \*

- وَتِلْكَ الآَيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا مِنْ القَوْلِ، وَلَا تَأْثِيمًا، وَأَنَّهُمْ لَا يَنْطِقُ فِيهَا أَحَدٌ مِنهُمْ لَغُوًا، وَلَا تَأْثِيمًا. \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا، وَقِيلًا: هِيَ مَا يُقَالُ، وَهِيَ كَأَنَّهَا القَوْلُ الَّذِي يُقَالُ كَثِيرًا، وَالقَوْلُ الَّذِي يُعَادُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ.\*
- **وَفِي** سُورَةِ الوَاقِعَةِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿أَفَهِهَذَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿أَفَهِهَاذَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿أَفَهِهَاذَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿أَفَهِهَاذَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿أَفَهَا لَا اللّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿أَفَهِهَا لَا اللّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿أَفَهَا لَا اللّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿أَفَهَا لَا اللّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ أَفَهَا لَاللّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ أَفَهَا لَا اللّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ أَفَهَا لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: أَفَيِهَذَا الحَدِيثِ، وَهَذَا الحَدِيثُ: هُوَ هَذَا العُرْآنُ، وَهَذَا الكَلَامُ.\*
- وفي سُورَةِ المُجَادَلَةِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ وَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَاللَّهُ يَسَمَعُ تَعَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ وَوَلَلَّهُ يَسَمَعُ تَعَاوُرَكُما إِنَّ اللَّهَ وَوَلَلَّهُ يَسَمَعُ تَعَاوُرَكُما إِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَسَمَعُ تَعَاوُرَكُما إِنَّ اللَّهُ سَمِيعُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّ

- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَاللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرُكُمَا، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ يَتَبَيّنُ مِنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ كَانَ يُحَاوِرُ تِلْكَ المَرْأَةَ، وَكَانَتْ تِلْكَ المَرْأَةُ وَكَانَتْ تِلْكَ المَرْأَةُ وَتُحَاوِرُهُ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ كَانَ يُرَاجِعُهَا تُحَاوِرُهُ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ كَانَ يُرَاجِعُهَا وَيُحَاوِرُهُ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ كَانَ يُرَاجِعُهَا وَيُحَاوِرُهُ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ: وَيُحَاوِرُهُ فَيُحَادِلُهُ وَتُرَاجِعُهُ، وَتِلْكَ الآيَةِ فِي سُورَةِ تَحَاوُرُكُمَا، ذُكِرَتْ فِي القُرْآنِ مَرَّةً وَاحِدَةً، فِي تِلْكَ الآيَةِ فِي سُورَةِ المُجَادَلَةِ، وَيُحَاوِرُهُ ذُكِرَتْ فِي القُرْآنِ مَرَّتَيْنِ، فِي سُورَةِ المُجَادَلَةِ، وَيُحَاوِرُهُ ذُكِرَتْ فِي القُرْآنِ مَرَّتَيْنِ، فِي سُورَةِ الكَهْفِ.\*
- وَفِي سُورَةِ المُجَادَلَةِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ أَلَمْ تَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَيَتَنَجَوْنَ بِٱلْمِيْرِ إِلَى ٱلنَّيْنِ نَهُواْ عَنِهُ وَيَتَنَجَوْنَ بِٱلْمِيْرِ فَكُودُونَ لِمَا نَهُواْ عَنَهُ وَيَتَنَجَوْنَ بِٱلْمِيْرِ فَهُواْ عَنَهُ وَيَتَنَجَوُنَ بِٱلْمِيْرِ فَهُواْ عَنَهُ وَيَعُولُونَ وَٱلْمُعُورِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحْيِقِكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَعُولُونَ وَالْمُعْرِ وَمَعْصِيتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحْيِقِكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَعُولُونَ فَوْلَ حَسَبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَلَوْنَهَا فَيَقُلُ وَلَا يَعُولُونَ فَلَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَلَوْنَهَا فَيَقُلُ اللَّهُ عِمَا نَقُولُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَالَعُولُ عَلَيْكُولُونَا عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُمْ يُسِرُّونَ بِهَا، وَالإِنْسَانُ يَقُولُ أَنَّهُمْ يُسِرُّونَ بِهَا، وَالإِنْسَانُ يَقُولُ الكَلِمَةَ فِي نَفْسِهِ، وَيَقُولُهَا بِلِسَانِهِ سِرًّا أَوْ جَهْرًا، وَيَقُولُهَا بِعَمَلِهِ، وَيُورِي بِهَا بِعَمَلِهِ، وَيَقُولُهَا بِعَمَلِهِ، وَيُورِي بِهَا بِعَمَلِهِ، وَالإِنْسَانُ يُبَيِّنُ بِلِسَانِهِ، وَيُبَيِّنُ بِعَمَلِهِ.\*

- وَفِي سُورَةِ المُمْتَحَنَةِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿إِن يَثْقَفُوكُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿إِن يَثْقَفُوكُمُ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعَدَاءَ وَيَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِٱلسُّوَءِ وَوَدُّواْ لَوَ يَكُونُواْ لَوَ لَكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِٱلسُّوَءِ وَوَدُّواْ لَوَ يَكُونُونَ مَ ﴾. \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، وَأَلْسِنَتَهُمْ: هِيَ لِسَانُ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ، وَهِيَ الكَلِمَاتُ الَّتِي وَأَلْسِنَتُهُمْ: هِيَ لِسَانُ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ، وَهِيَ الكَلِمَاتُ الَّتِي يَتَكَلَّمُونَ بِهَا يَتَكَلَّمُونَ بِهَا فَا فِي أَنْفُسِهِمْ، وَيُبَيِّنُونَ بِهَا مَا يُريدُونَ .\*
- وَفِي سُورَةِ الصَّفِّ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ يَتَأَيَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾.\*
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهُمَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ، وَيَقُولُونَ بِهِ، وَالإِنْسَانُ يُبَيِّنُ وَيَقُولُونَ بِهِ، وَالإِنْسَانُ يُبَيِّنُ بِعَمَلُونَ بِهِ، وَالإِنْسَانُ يُبَيِّنُ بِعِمَلُهِ، وَالْعَمَلُ يُبَيِّنُ الكَلَامَ، وَيُصَدِّقُهُ وَيُكَذِّبُهُ.\*
- وَفِي سُورَةِ المُنَافِقُونَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعَجِبُكَ أَجْسَامُهُمُ وَإِن يَقُولُواْ تَسَمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ لَا اللَّهُ سُمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ

مُّسَنَّدَةٌ يُحَسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ ٱلْعَدُوُّ فَٱحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾.\*

- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ، وَقَوْلُهُمْ فِي تِلْكَ الآيَةِ، هُوَ مَا يَقُولُونَ، وَهُوَ كَلَامُهُمْ.\*
- وَفِي سُورَةِ الطَّلَاقِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ يَا يَّهُا ٱلنَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةُ وَٱتَقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ لَا اللَّهَ عُرْجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةِ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ عُدُودُ ٱللَّهَ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعُدَ ذَلِكَ أَمْرًا شَهُ .\*
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ اللَّه يُحْدِثُ: يَجْعَلُهُ مِنْهَا أَنَّهُ يَكُونُ، وَأَنَّهُ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ، وَيَحْدُثُ: يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُ يَكُونُ، وَأَنَّهُ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ، وَأَنَّهُ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ، وَأَنَّهُ يَبْدَأُ، وَيَنْشَأُ، وَمَا يُشْبِهُ ذَلِكَ، وَكُلُّ مَا يَبْتَدِي وَأَنَّهُ يَبْدَأُ، وَيَنْشَأَ، وَمَا يُشْبِهُ ذَلِكَ، وَكُلُّ مَا يَبْتَدِي فَهُوَ حَدِيثٌ، وَالحَدِيثُ يَكُونُ مِنَ القَوْلِ، وَيَكُونُ مِنَ الأَمْرِ، وَيَكُونُ مِنَ الأَمْرِ، وَيَكُونُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.\*

- وفي سُورَةِ التَّحْرِيمِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ النَّبِيُّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَغْرَضَ إِلَى بَعْضِ أَزْ وَلِجِهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَغْرَضَ عَنْ بَعْضَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَغْرَضَ عَنْ بَعْضَ فَلَمَّا نَبَا هَا لِهِ عَالَتَ مَنْ أَنْبا أَكَ هَذَا قَالَ نَبَّ أَنِي ٱلْعَلِيهُ الْخَبِيرُ ﴿ اللَّهُ عَنْ بَعْضَ فَلَمَا نَبَا هَا لِهِ عَالَتَ مَنْ أَنْبا أَكَ هَذَا قَالَ نَبَا إِنِي ٱلْعَلِيهُ الْخَبِيرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَ
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، وَالْحَدِيثُ الْأَمْرِ، وَمِنْ كُلِّ وَالْحَدِيثُ يَكُونُ مِنَ القَوْلِ، وَمِنْ الْعَمَلِ، وَمِنَ الأَمْرِ، وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ.\*
- وَفِي سُورَةِ التَّحْرِيمِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَرْيَكُمُ أَبْنَتَ عِمْرَاتَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَرْيَكُمُ أَبْنَتَ عِمْرَاتَ اللَّهِ سُورَةِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَحَمَدَاتُ وَصَدَّقَتَ عِمْرَاتَ اللَّهِ عَن الرَّحِينَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَا عَل
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، وَكَلِمَاتُ رَبِّهَا: هِيَ كَلِمَاتُ اللَّهُ، وَهَا يَشَاءُ كَلِمَاتُ اللَّهُ، وَهِيَ مَا يَحْكُمُ بِهِ اللَّهُ، وَمَا يَشَاءُ اللَّهُ، وَمَا يُشَاءُ اللَّهُ، وَمَا يُريدُ اللَّهُ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ.\*
- وَفِي سُورَةِ المُلْكِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَأَسِرُّواْ قَوْلَكُو اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَأَسِرُّواْ قَوْلَكُو الْوَالِمَ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّ

- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، وَقَوْلُكُمْ: هُوَ مَا تَقُولُونَ، وَهُوَ كَلَامُكُمْ. \*
- **وَفِي** سُورَةِ القَلَمِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسُطُرُونَ ﴾ . \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يُقْسِمُ بِالقَلَمِ وَبِمَا يَسْطُرُونَ، وَذَلِكَ القَسَمُ يَعُمُّ كُلَّ قَلَمٍ، وَكَلَّ مَا يَسْطُرُونَ بِالقَلَمِ، فَكلَّ مَا يَسْطُرُونَ بِالقَلَمِ، فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الأَرْضِ. \*
- وفي سُورَةِ القَلَمِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿فَذَرِّنِ وَمَن يُكَذِّبُ بِهَاذَالُ لَحَدِيثِ سَنَسَتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعَامُونَ ﴿\*
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: بِهَذَا الحَدِيثِ، وَهَذَا الحَدِيثُ: هُوَ هَذَا العُدِيثُ: هُوَ هَذَا القُرْآنُ، وَهُوَ هَذَا الكَلَامُ.\*
- وَفِي سُورَةِ الحَاقَّةِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ إِنَّهُ لُقَوَّلُ رَسُولِ كَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ إِنَّهُ لُقَوَّلُ رَسُولِ كَيْرِي ﴾. \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَيَنَّنُ مِنْهَا أَنَّ ذَلِكَ القُرْآنَ هُوَ قَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، وَهُوَ كَلَامُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، أَرْسَلَهُ اللَّهُ بِهِ، وَأَنْزَلَهُ عَلَيْهِ، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. \*

- وَفِي سُورَةِ الحَاقَّةِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَاهُوَ بِقَوْلِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَاهُوَ بِقَوْلِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَاهُو بِقَوْلِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ القُرْآنَ لَيْسَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، وَقَوْلُ شَاعِر: هُوَ كَلَامُ شَاعِر، وَهُوَ مَا يَقُولُ مِنَ الشِّعْرِ بِلِسَانِهِ، وَأَلْسِنَةُ الشُّعَرَاءِ مِنَ العَرَبِ هِيَ أَلْسِنَةٌ كَثِيرَةٌ مُخْتَلِفَةٌ، وَهِيَ كُلُّهَا أَلْسِنَةٌ عَربِيَّةٌ يُشْبِهُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَلَيْسَ كُلُّهَا سَوَاءً، وَلَيْسَ كُلُّهَا مُبينًا، وَلَيْسَ كُلُّهَا حَسَنًا، وَكَذَلِكَ الشُّعَرَاءُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ مِنَ النَّاس، وَالغِنَاءُ كَانَ قَبْلَ الشِّعْرِ، وَالشِّعْرُ كَانَ قَبْلَ العَرَب، وَالشِّعْرُ هُوَ كَلَامٌ وَوَزْنٌ وَقَافِيَةٌ، وَالشَّاعِرُ يَأْخُذُ الكَلَامَ مِنْ كُلِّ مَا سَمِعَهُ مِنَ قَبْلِهِ، مِنَ الشِّعْرِ، وَمِنْ غَيْرِ الشِّعْرِ، وَيَأْخُذُ الوَزْنَ وَالقَافِيَةَ مِنْ مَا سَمِعَهُ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الشِّعْرِ، مِنْ أَشْعَارِ قَوْمِهِ، وَمِنْ أَشْعَارِ غَيْرِهِمْ، وَكُلُّ كُلِمَةٍ يَتَكَلَّمُ بِهَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ بِلِسَانِهِ، فَهِيَ كَلِمَةٌ سَمِعَهَا مِنْ قَوْمِهِ، أَوْ مِنْ غَيْرِ قَوْمِهِ، أَوْ هِيَ كَلِمَةٌ أَحْدَثَهَا مِنْ كَلِمَةٍ سَمِعَهَا، وَاشْتَقَّهَا مِنْهَا، وَالْأَلْسِنَةُ كُلُّهَا تَخْتَلِفُ بِالْاشْتِقَاقِ وَالخَلْطِ، وَالأَلْسِنَةُ تَخْتَلِفُ فِي الأَحْرُفِ، وَتَخْتَلِفُ فِي مَوَاضِع الكّلِم، وَمَوْضِعُ الكّلِمَةِ فِي قَوْلِ كُلِّ قَائِلِ بِلِسَانِهِ، يَتَبَيَّنُ مِنْ كَلَامِهِ،

وَمِنْ أَنْبَائِهِ، وَمِنْ عَمَلِهِ، وَلَيْسَ مِنْ كَلَامٍ غَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِهِ.\*

- وَفِي سُورَةِ الحَاقَّةِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَا بِقَوَلِ كَاهِنِ ۚ وَلَا بِقَوَلِ كَاهِنِ ۚ وَلَا بِقَوَلِ كَاهِنِ ۚ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنِ ۚ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنِ ۚ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنِ وَلَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِا لَا لَهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مَا لَكُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلْ
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ القُرْآنَ لَيْسَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ، وَقَوْلُ كَاهِنٍ، وَقَوْلُ كَاهِنٍ، وَهُوَ مَا يَقُولُ مِنَ السَّجْعِ، وَمَا يَتَكَلَّمُ بِهِ كَاهِنٍ، فَهُوَ مَا يَقُولُ مِنَ السَّجْعِ، وَمَا يَتَكَلَّمُ بِهِ مِنَ السَّجْعِ بِلِسَانِهِ.\*
- وَفِي سُورَةِ الحَاقَّةِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ تَنزِيلُ مِّن رَّبِ الْعَالَمِينَ ﴿ كَنزِيلُ مِّن رَّبِ الْعَالَمِينَ ﴾ . \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ القُرْآنَ هُوَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ العَالَمِينَ، عَلَى أَوْحَى اللَّهُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ فَي وَنَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ، عَلَى قَلْبِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ فَي لِيَكُونَ مِنَ المُنْذِرِينَ، وَكُلُّ رَسُولٍ أَرْسَلَهُ قَلْبِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ فَي لِيكُونَ مِنَ المُنْذِرِينَ، وَكُلُّ رَسُولٍ أَرْسَلَهُ اللَّهُ، فَإِنَّهُ أَرْسَلَهُ بِلِسَانِ قَوْمِهِ، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، يُبَيِّنُ لَهُمْ بِلِسَانِهِ، وَلِسَانُ قَوْمِهِ هُوَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَجْتَمِعُوا وَيُبَيِّنُ لَهُمْ بِعَمَلِهِ، وَلِسَانُ قَوْمِهِ هُوَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَجْتَمِعُوا عَلَيْهِمْ أَنْ يَجْتَمِعُوا عَلَيْهِ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَنْ يَحْكُمُوا بِهِ عَلَى غَيْرِهِ.\*

- وَفِي سُورَةِ الحَاقَّةِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلُو تَقَوَّلُ عَلَيْنَا بِعَضَ الْأَقَاوِيلِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلُو تَقَوَّلُ عَلَيْنَا بِعَضَ الْأَقَاوِيلِ اللَّهُ الْمَوْتِينَ اللَّهُ عَنَامِنَهُ الْمَوْتِينَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَامِنَهُ اللَّهُ عَنَامِنَهُ اللَّهُ عَنَامِنَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَامِنَهُ اللَّهُ الْمُعَنَامِنَا اللَّهُ اللَّ
- وَتِلْكَ الآيَاتُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ مُحَمَّدًا عَلَى اللَّهِ بَعْضَ الأَقَاوِيلِ كَمَا اللَّهِ، وَلَا يَسْتَطِيعُ، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَى اللَّهِ بَعْضَ الأَقَاوِيلِ كَمَا يَقُولُونَ، لَأَنْزَلَ اللَّهُ بِهِ مِنَ العَذَابِ، وَمَا كَانَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَقُولُونَ، لَأَنْزَلَ اللَّهُ بِهِ مِنَ العَذَابِ، وَمَا كَانَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَقُولُونَ، لَأَنْزَلَ اللَّهُ بِنْ شَيْءٍ، وَتَقَوَّلَ عَلَى اللَّهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرُدَّ عَنْهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، وَتَقَوَّلَ عَلَى اللَّهِ هِيَ كَأَنَّهَا قَالَ عَلَى اللَّهِ مَا لَمْ يَقُلْ، وَلَا أَنْزَلَهُ عَلَيْهِ، وَالأَقَاوِيلُ: هِيَ كَأَنَّهَا مَا يُفْتَرَى مِنَ القَوْلِ، وَهِيَ كَأَنَّهَا الأَكَاذِيبُ. \*
- وَفِي سُورَةِ المُزَّمِّلِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿أَوْزِدُ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ أَوْزِدُ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ أَوْزِدُ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ أَوْزِدُ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَاللَّهُ سُورَةِ المُزَّمِّلِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ أَوْزِدُ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اللَّهُ سُورَةِ المُزَّمِّلِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اللَّهُ سُورَةِ المُزَّمِّلِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَرَتِّلِ القُرْآنَ تَرْتِيلًا، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُ يَقْرَأُ القُرْآنَ مُفَصَّلًا مُبَيَّنًا، وَذَلِكَ التَّرْتِيلُ إِنَّمَا يَتَبَيَّنُ بِالعَمَلِ، وَبَمَا سَمِعَهُ القُرَّاءُ بَعْضُهُم مِنْ بَعْضٍ، وَمَا حَفِظَهُ القُرَّاءُ بَعْضُهُمْ وَبِمَا سَمِعَهُ القُرَّاءُ بَعْضُهُم مِنْ بَعْضٍ، وَمَا حَفِظَهُ القُرَّاءُ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ، وَالقُرْآنُ فِيهِ مِنَ الوَزْنِ وَالنَّظْمِ وَالفَوَاصِلِ، مَا يَتَيَسَّرُ بِهِ التَّرْتِيلُ، وَمَا يُخَفِّفُ القِرَاءَةَ، وَمَا يَمْنَعُ مِنَ التَّبْدِيلَ، وَمَا لَا يَعْنَعُ مِنَ التَّبْدِيلَ، وَمَا لَا يَعْنَعُ مِنَ التَّبْدِيلَ، وَمَا لَا يَمْنَعُ مِنَ التَّبْدِيلَ، وَمَا لَا يَعْنَعُ مِنَ التَّبْدِيلَ، وَمَا لَا لَا يَعْنَعُ مِنَ التَّبْدِيلَ، وَمَا لَا لَعْنَعُ مِنَ التَعْبِدِيلَ، وَمَا لَا لَكُونُ لِهُ اللَّهُ وَمَا يَمْنَعُ مِنَ التَّبْدِيلَ، وَمَا لَا لَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ وَمَا يُخَلِّقُونُ الْفَلَالَ مُنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ وَمَا يُغْمَلُهُ مِنَ اللَّهُ وَمَا يَعْنَعُ مِنَ التَعْبُولُ الْعُلْمُ فَلُهُ مِنْ الْعَرْاءَةَ مَا يَعْنَعُ مِنَ التَعْفِيلَ مَنَا لَالْمَعُهُمُ الْمُنْ عُلْمُ الْمُعْمُ الْمُنْ مُ مِنَ التَعْرَاءَ الْعُرْاءُ فَيْ عَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعِنْ الْعُرْنِ وَالْعُولُ الْعُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُنْعُ مِنَ السَّعُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُنْعُ مِنَ السَّعْمُ الْمُ الْعِلَامُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُ

يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَنْ يُحِيطَ بِهِ عِلْمًا، وَلَا أَنْ يَأْتِيَ بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ، وَلَا بِلِسَانٍ أَعْجَمِيٍّ، وَأَحْسَنُ الوَزْنِ هُوَ مِنْ مِثْلِهِ، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ، وَلَا بِلِسَانٍ أَعْجَمِيٍّ، وَأَحْسَنُ الوَزْنِ هُوَ مَنْ مِثْلِهِ، بِلِسَانٍ وَخَقَّفَ القِرَاءَةَ، وَمَنْعَ مِنَ التَّبْدِيلِ، وَلَمْ يَسْتَطِع مَا يَسَّرَ التَّبْدِيلِ، وَلَمْ يَسْتَطِع أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ مِنْ بَعْدِ مَا سَمِعَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِمِثْلِهِ.\*

- وَفِي سُورَةِ المُزَّمِّلِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ إِنَّا سَنُلْقِى عَلَيْكَ قَوْلَا ثَقِيلًا فَ \* عَلَيْكَ قَوْلَا ثَقِيلًا فَ \* \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ القُرْآنَ هُوَ قَوْلٌ ثَقِيلٌ، وَقَوْلًا ثَقِيلًا: هُوَ كَلَامًا ثَقِيلًا، وَهُو ثَقِيلٌ بِمَا فِيهِ مِنَ الحَقِّ وَالحُكْمِ وَالأَمْرِ، وَهُوَ ثَقِيلٌ بِمَا فِيهِ مِنَ الحَقِّ وَالحُكْمِ وَالأَمْرِ، وَهُوَ مُيَسَّرٌ بِأَنَّهُ أَحْسَنُ الحَدِيثِ. \*
- وَفِي سُورَةِ المُزَّمِّلِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلْيَلِ هِيَ أَشَدُّ وَطَا وَأَقَوْمُ قِيلًا ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلْيَلِ هِيَ أَشَدُّ وَطَا وَأَقَوْمُ قِيلًا ﴿ ﴾. \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: وَأَقْوَمُ قِيلًا، وَالقِيلُ: هُوَ كَأَنَّهُ القَوْلُ الَّذِي يُقَالُ كَثِيرًا، يُقَالُ كَثِيرًا، وَهُوَ كَأَنَّهُ القَوْلُ الَّذِي يُقَالُ كَثِيرًا، وَالقَوْلُ الَّذِي يُقَالُ كَثِيرًا، وَالقَوْلُ الَّذِي يُقَالُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، فَهُوَ يُعَادُ كَثِيرًا. \*

- وَفِي سُورَةِ المُدَّقِّرِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ فَقُتِلَكِفَ قَدَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ فَقُتِلَكِفَ قَدَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ فَقُتِلَكِيفَ قَدَرَ اللَّهُ سُخَوْلُ اللَّهُ سُرَ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ ال
- وَتِلْكَ الآيَاتُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ ذَلِكَ الكَافِرَ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ القُرْآنَ هُوَ قَوْلُ البَشَرِ: هُوَ قَوْلُ البَشَرِ: هُوَ الكَلَامُ، وَقَوْلُ البَشَرِ: هُوَ كَلَامُ البَشَرِ، وَهُوَ مَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ. \*
- وَفِي سُورَةِ القِيَامَةِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿لَا تُحْرِكَ لِهِ عَلَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿لَا تُحْرِكَ لِهِ عَلَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿لَا تُحْرِكُ إِلَهُ عَلَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ لَا تُحْرِكُ إِلَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ كَانَ يُحَرِّكُ لِسَانَهُ بِمَا يَنْزِلُ عَلَيْهِ مِنَ القُرْآنِ، يُسَابِقُ إِلَيْهِ، يَخَافُ أَنْ يَنْسَى بَعْضَ مَا سَمِعَ عَلَيْهِ مِنَ القُرْآنِ، يُسَابِقُ إِلَيْهِ، يَخَافُ أَنْ يَنْسَى بَعْضَ مَا سَمِعَ مِنْهُ، وَالإِنْسَانُ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا يُرِيدُ أَنْ يَجْمَعَهُ فِي قَلْبِهِ، وَلِسَانُ مِنْهُ، وَالإِنْسَانِ هُوَ مِنْ نَفْسِهِ وَجِسْمِهِ، كَمَا أَنَّ قَلْبَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَجِسْمِهِ، كَمَا أَنَّ قَلْبَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَجِسْمِهِ.\*
- وَفِي سُورَةِ القِيَامَةِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَ وَقَعَالَى: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَ وَقَوْءَانَهُ وَاللَّهُ سُورَةِ القِيَامَةِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَ وَقَوْءَانَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَقَوْءًا لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَقَوْءًا لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَقَوْءًا لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ، هُوَ الَّذِي يَجْمَعُ القُرْآنَ فِي قَلْبِ النَّبِيِّ فَيَقْرَأَهُ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ، وَلَا يَنْسَى. \*
- وَفِي سُورَةِ القِيَامَةِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ فَإِذَا قَرَأَنَهُ فَٱلْتَبِعُ قُوا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ فَإِذَا قَرَأَنَهُ فَٱلْتَبِعُ قُوءَ انَهُ وَ هَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ، إِذَا جَمَعَ القُرْآنَ فِي قَلْبِ النَّبِيِّ فَإِنَّهُ سَوْفَ يَتَّبِعُ قُرْآنَهُ، وَسَوْفَ يَقْرَأُهُ كَمَا أُنْزِلَ عَلْبِ النَّبِيِّ فَإِنَّهُ سَوْفَ يَتَّبِعُ قُرْآنَهُ، وَسَوْفَ يَقْرَأُهُ كَمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ، وَلَا يَنْسَاهُ.\*
- وَفِي سُورَةِ القِيَامَةِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ ثُرَّانَ عَلَيْنَا لَيْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ ثُرَّانَ عَلَيْنَا لَيْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ ثُرَّانَا عَلَيْنَا لَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ ثُرَّانَا عَلَيْنَا لَا اللَّهُ اللَّ
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ، يَجْمَعُ القُرْآنَ فِي قَلْبِ النَّبِيِّ فَي ثُمَّ يُبَيِّنُ لَهُ مَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مِنَ القُرْآنِ. \*
- وَفِي سُورَةِ المُرْسَلَاتِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿هَذَايَوُمُلَا يَوْمُلَا يَوْمُلَا يَوْمُلَا يَعُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿هَذَايَوُمُلَا يَنْطِقُونَ ۞ .\*

- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ الكَافِرِينَ يَوْمُ القِيَامَةِ لَا يَنْطِقُونَ، وَلَا يَنْطِقُونَ، وَلَا يَسْمَعُ لَهُمْ صَوْتٌ، وَيَنْطِقُ: يَتَكَلَّمُ بِصَوْتِهِ، أَوْ صَوْتٌ يُسْمَعُ مِنْهُ. \* بِصَوْتِهِ، أَوْ صَوْتٌ يُسْمَعُ مِنْهُ. \*
- **وَفِي** سُورَةِ المُرْسَلَاتِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ فَبِأَيّ مَوْرَةِ المُرْسَلَاتِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ فَبِأَيّ حَدِيثٍ بِمَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ۞ ﴾. \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ، يَقُولُ لِلنَّاسِ: فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ القُرْآنِ حَدِيثٍ بَعْدَ القُرْآنِ يُؤْمِنُونَ؟ وَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ القُرْآنِ يُؤْمِنُونَ؟ وَالْحَدِيثُ مِنَ الكَلَامِ: هُوَ مَا يُقَالُ مِنْهُ.\*
- وَفِي سُورَةِ النَّبَأِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿رَّبِ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَابِيْنَهُمَ ٱلرَّحْمِلِ لَا يَمُلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ \*\* وَالْأَرْضِ وَمَابِيْنَهُمَ ٱلرَّحْمِلِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ \*\*\* \*\*
- وَتِلْكَ الآَيَةُ فِيهَا: لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ لَا يَمْلِكُونَ أَنْ يُجَادِلُوا اللَّهَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ، وَلَا مَنْ يَكُونُ لَهُمْ خَصِيمًا، وَلَا مَنْ يَكُونُ لَهُمْ خَصِيمًا، وَلَا مَنْ يَكُونُ لَهُمْ خَصِيمًا، وَالخِطَابُ: هُوَ كَلَامُ الخَصْمِ. \*

- وَفِي سُورَةِ النَّبَأِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَلَيْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ اللَّهُ صُونَ إِلَّا مَنَ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ \* \* وَٱلْمَلَنِيكَةُ صَفَّاً لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنَ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ \* \* \* وَٱلْمَلَنِيكَةُ صَفَّالًا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنَ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ \* \* \* فَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَالَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ صَوَابًا لَهُ عَلَيْهُ الْمُتَعِلِقُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُثَالِقُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُلْكِلِكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُنْ أَلِي عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللْعَلَامُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللْعُلِقُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُ لَا يَتَكَلَّمُ أَحَدٌ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحِمَنُ وَقَالَ صَوَابًا، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ: قَالَ صَوَابًا، يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُ قَالَ قَوْلًا صَوَابًا سَدِيدًا، وَقَالَ كَلَامًا صَوَابًا سَدِيدًا، وَكُلُّ مِنْهَا أَنَّهُ قَالَ قَوْلًا مَوَلًا سَدِيدًا، وَقَالَ كَلَامًا صَوَابًا سَدِيدًا، وَكُلُّ مِنْهَا أَنَّهُ قَالَ قَوْلًا، فَهُو يَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ، وَلَا تَكُونُ الكَلِمَةُ إِلَّا بِالقَوْلِ، وَهُو الفِعْلُ وَلَا يَكُونُ العَوْلَ، وَهُو الفِعْلُ وَلَا يَكُونُ العَوْلَ، وَهُو الفِعْلُ اللَّهُ وَلَا يَكُونُ العَوْلَ، وَهُو الفِعْلُ اللَّهُ وَالقَوْلُ: هُو مَا يُقَالُ، وَهُو الكَلِمَةُ نَفْسُهَا، وَالكَلِمَةُ وَالطَّوْلُ: هُو مَا يُقَالُ، وَهُو الكَلِمَةُ نَفْسُهَا، وَالكَلِمَةُ وَالكَلُومُ وَالكَلِمَةُ وَالكَلِمَةُ وَالكَلِمَةُ وَالكَلِمَةُ وَالكَلِمَةُ وَالكَلِمَةُ وَالكَلُومُ وَالكَلِمَةُ وَالكَلُومُ وَالكَلُومُ وَالكَلُمُ وَالْكُومُ وَلَا الْكُولُ وَلَا الْكُلُومُ وَالْكُلُومُ وَالْكُولُ وَلَا الْكُلُومُ وَلَا الْكُلُومُ وَالْكُلُومُ وَالْكُومُ وَلَالْكُومُ وَالْكُومُ وَالْكُلُومُ وَالْكُومُ وَلَا الْكُومُ وَلَا الْكُلُومُ وَالْكُومُ وَلَا الْكُومُ وَالْكُومُ الْكُومُ وَلَا الْكُلُومُ وَالْكُومُ الْكُولُ وَلَا الْكُولُ وَالْكُولُ وَلَا الْكُلُومُ الْكُلُومُ وَالْكُلُومُ وَالْكُلُومُ وَالْكُومُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَالْكُومُ الْكُومُ الْكُومُ الْكُومُ الْكُلُومُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَلَا الْكُلُومُ الْكُلُومُ وَالْكُولُ وَالْكُولُولُ وَلَا لَالْكُولُ وَلَا الْكُولُ وَلَا الْكُولُ الْكُ
- وَفِي سُورَةِ النَّازِعَاتِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ هَلَ أَتَكَ كَالَكَ مُوسَىٰ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ هَلَ أَتَكَ كَالَكُ مُوسَىٰ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ هَلَ أَتَكَ كَالَكُ مُوسَىٰ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ هَلَ أَتَكَ اللَّهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ هَلَ أَتَكَ اللَّهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ هَلَ أَتَكَ اللَّهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ هَلَ اللَّهُ اللَّهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ هَلَ أَتَكَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُوالِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: حَدِيثُ مَوسَى، وَالحَدِيثُ يَكُونُ مِنَ الأَمْرِ، وَيَكُونُ مِنَ الأَمْرِ، وَيَكُونُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَحَدِيثُ مُوسَى: هُوَ مَا حَدَثَ لَهُ، وَمَا كَانَ مِنْ قَوْلِهِ، وَمَا يُشْبِهُ ذَلِكَ. \* حَدَثَ لَهُ، وَمَا كُانَ مِنْ قَوْلِهِ، وَمَا يُشْبِهُ ذَلِكَ. \*

- وَفِي سُورَةِ المُطَفِّفِينَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِذَا مَرُّواْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِذَا مَرُّواْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِذَا مَرُّواْ
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: يَتَغَامَزُونَ، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ ذُكِرَتْ فِي القُرْآنِ مَرَّةً وَاحِدَةً، فِي تِلْكَ الآيَةِ، وَيَتَغَامَزُونَ: يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُمْ يُشِيرُ مَرَّةً وَاحِدَةً، فِي تِلْكَ الآيَةِ، وَيَتَغَامَزُونَ: يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُمْ يُشِيرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ بِأَعْيُنِهِمْ، وَالغَمْزُ: هُوَ الإِشَارَةُ بِالعَيْنِ، وَهُوَ مِنَ الرَّمْزِ، وَالإِنْسَانُ يَتَكَلَّمُ بِلِسَانِهِ، وَ يَتَكَلَّمُ رَمْزًا، وَالرَّمْزُ تَبَعُ لِلسَانِهِ، وَ يَتَكَلَّمُ رَمْزًا، وَالرَّمْزُ تَبَعُ لِلسَانِهِ، وَ يَتَكَلَّمُ بِهَا بِلِسَانِهِ، وَ يَتَكَلَّمُ بِهَا بِلِسَانِهِ، وَ يُتَكَلَّمُ وَلَا يُلْسَانُ بِهَا رَمْزًا، فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِهَا بِلِسَانِهِ، وَهُو يُشِيرُ بِذَلِكَ الرَّمْزِ إِلَيْهَا، وَيَكْتَفِي بِالرَّمْزِ بَدَلًا مِنْهَا، أَوْ يَجْمَعُ وَهُوَ يُشِيرُ بِذَلِكَ الرَّمْزِ إِلَيْهَا، وَيَكْتَفِي بِالرَّمْزِ بَدَلًا مِنْهَا، أَوْ يَجْمَعُ وَهُوَ يُشِيرُ بِذَلِكَ الرَّمْزِ إِلَيْهَا، وَيَكْتَفِي بِالرَّمْزِ بَدَلًا مِنْهَا، أَوْ يَجْمَعُ وَمُعُ لِللَّهُ مِنَا اللَّمْذِ عَلَيْهُونَ فِي الكَلَامِ بِالرَّمْزِ، كَمَا يَخْتَلِفُونُ فِي الكَلَامِ بِالرَّمْزِ، كَمَا يَخْتَلِفُونُ فِي الكَلَامِ بِأَلْسِنَتِهِمْ.\*
- وَفِي سُورَةِ البُرُوجِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ هَلَ أَتَكَ حَدِيثُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ هَلَ أَتَكَ حَدِيثُ اللَّهُ سُورَةِ البُرُوجِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ هَلَ أَتَكَ حَدِيثُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ هَلَ أَتَكَ عَلَيْكَ حَدِيثُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ هَلَ أَتَكَ كَاللَّهُ سُبُورُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالِمُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ الللللَّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: حَدِيثُ الجُنُودِ، وَهُوَ مَا حَدَثَ لَهُمْ، وَمَا كَانَ مِنْ أَمْرهِمْ. \*

- **وَفِي** سُورَةِ الطَّارِقِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّهُ لِقَوْلُ فَضُلُ ﴾ . \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّهُ كَلَامٌ فَصْلُ، وَالقَوْلُ فِي تِلْكَ الآيَةِ: هُوَ مَا يُقَالُ، وَهُوَ الكَلَامُ.\*
- **وَفِي** سُورَةِ الغَاشِيَةِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ هَلَ أَتَكَ صَدِيكُ ٱلْغَشِيَةِ ﴿ هَلَ أَتَكَ صَدِيكُ ٱلْغَشِيَةِ ﴿ ﴾. \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ فِيهَا: حَدِيثُ الغَاشِيَةِ، وَهُوَ حَدِيثُ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَهُوَ حَدِيثُ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَهُوَ حَدِيثُ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَهُوَ مَا يَكُونُ فِيهَا، وَمَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ وَهُوَ مَا يَكُونُ فِي غَيْرِهِ مِنَ الأَيَامِ مِنْ قَبْلِهِ. \* النَّوْمِ، وَلَا يَكُونُ فِي غَيْرِهِ مِنَ الأَيَامِ مِنْ قَبْلِهِ. \*
- **وَفِي** سُورَةِ البَلَدِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ أَلَمْ نَجَعَلَ لَهُ وَ مَعَالَى: ﴿ أَلَمْ نَجَعَلَ لَهُ وَ عَيْنَيْنِ ﴾. \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ، جَعَلَ لِلإِنْسَانِ عَيْنَيْنِ يُبْصِرُ بِهِمَا، وَالإِنْسَانُ يُبْصِرُ بِنَفْسِهِ وَعَيْنِهِ، وَيَرَى بِنَفْسِهِ وَعَيْنِهِ، وَيَرَى بِنَفْسِهِ وَعَيْنِهِ، وَيَرَى بِنَفْسِهِ وَعَيْنِهِ، وَعَيْنِهُ، وَعَيْنِهُ، وَعَيْنِهُ، وَيَرَى بِنَفْسِهِ وَعِيْنِهِ، وَعَيْنِهِ، وَعَيْنِهُ، وَعَيْنِهِ، وَعَيْنِهِ، وَعَيْنِهِ، وَعَيْنِهِ، وَعَيْنِهِ، وَعَيْنِهِ، وَعَيْنِهُ مِنْ فَفْسِهِ وَعِسْمِهِ، وَعَيْنِهِ، وَمِهْ مَنْ فَعْسِهِ وَعِسْمِهِ.

- وَفِي سُورَةِ البَلَدِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلِسَانَا وَشَفَتَيْنِ . \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِلإِنْسَانِ لِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، وَلِسَانُ الإِنْسَانِ هُوَ مِنْ نَفْسِهِ وَجِسْمِهِ، كَمَا أَنَّ قَلْبَ الإِنْسَانِ هُوَ مِنْ نَفْسِهِ وَجِسْمِهِ، كَمَا أَنَّ قَلْبَ الإِنْسَانِ هُوَ مَنْ نَفْسِهِ وَجِسْمِهِ، وَالإِنْسَانُ هُوَ نَفْسُهُ وَجِسْمِهِ جَمِيعًا. \*
- وَفِي سُورَةِ الضُّحَى يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَأُمَّالِبِعْ مَةِ رَبِّكَ فَكِرِّثَ شَهُ. \*
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ، يُبَشِّرُ النَّبِيَّ فِي بِمَا سَوْفَ يُعِطِيهِ مِنْهَا، وَتِلْكَ سَيَحْدُثُ لَهُ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَمَا سَوْفَ يُعِطِيهِ مِنْهَا، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ: فَحَدِّث، هِيَ فِي تِلْكَ الآيَةِ، مِنَ الحَدِيثِ مِنَ الأَمْرِ، وَهِيَ الكَلِمَةُ: فَحَدِّث، هِيَ فِي تِلْكَ الآيَةِ، مِنَ الحَدِيثِ مِنَ الأَمْرِ، وَهِيَ كَانَ انْقَطَعَ عَنْكَ مْنَ الوَحْيِ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، لَا كَأَنَّهَا فَاسْتَقْبِلْ مَا كَانَ انْقَطَعَ عَنْكَ مْنَ الوَحْيِ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، لَا يَنْقَطِعُ، وَهِيَ مِنَ الحَدِيثِ مِنَ الأَمْرِ، وَمَا يَحْدُثُ مِنْهُ، وَلَيْسَتْ مِنَ الحَدِيثِ مِنَ العَوْلِ.\*
- وَفِي سُورَةِ العَلَقِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ٱلَّذِي عَلَّمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ٱلَّذِي عَلَّمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ٱلَّذِي عَلَّمَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، هُو الَّذِي عَلَّم الْإِنْسَانَ بِالقَلَمِ، وَأَنَّ القَلَمَ وَالخَطَّ كَانَ وَاحِدًا، ثُمَّ اخْتَلَفَتْ مِنْهُ الْإِنْسَانَ بِالقَلَمِ، وَأَنَّ القَلَمَ وَالخَطُوطُ كُلُّهَا، كَمَا كَانَ اللِّسَانُ لِسَانًا وَاحِدًا، ثُمَّ اخْتَلَفَ الْأَقْلَامُ وَالخُطُوطُ كُلُّهَا، وَكَمَا كَانَ اللِّسَانُ لِسَانًا وَاحِدًا، ثُمَّ اخْتَلَفَ اخْتَلَفَ الْأَلْسِنَةُ كُلُّهَا، وَكَمَا كَانَ الدِّينُ وَاحِدًا، ثُمَّ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي دِينِهِمْ، وَاخْتِلَافُ النَّاسِ فِي الخَطِّ بِالقَلِمِ، هُو أَقَلُّ مِنَ النَّاسِ فِي الخَطِّ بِالقَلِمِ، هُو أَقَلُّ مِنَ اخْتِلَافِ النَّاسِ فِي الْخَطِّ بِالقَلِمِ، هُو أَقَلُّ مِنَ الْخَلِفِ النَّاسِ فِي النَّاسِ وَي النَّاسِ وَي النَّاسِ وَالْسَاسِ فِي الْسَاسِ فِي النَّاسِ وَالْسَاسِ فِي النَّاسِ وَالْسَاسِ فَي النَّاسِ وَالْسَاسِ فَي النَّاسِ وَالْسَاسِ وَالْسَاسِ فَي النَّاسِ وَالْسَاسِ فَي النَّاسِ وَالْسَاسِ فِي الْمَاسِ وَلَاسَاسِ فَي الْسَاسِ فَي الْسَاسِ فَي الْسَاسِ فَيْسَ الْسَاسِ فِي الْسَاسِ فَي الْسَاسِ فَي الْسَاسِ فِي الْسَاسِ فَي الْسَاسُولِ اللَّهُ الْسَاسِ فَي الْسَاسِ فَيْسَاسُ الْسَاسِ فَي السَاسِ الْسَاسِ الْسَاسِ الْسَاسِ الْسَاسَ الْسَاسَ السَاسَ السَاسَ السَاسَ السَاسَ السَاسُ السَاسَ السَاسَ السَاسَ السَاسَ السَاسَ السَاسَ السَاسَ السَاسَ السَاسَ السَاسُ السَاسَ السَاسَاسُ السَاسَ السَاسَ السَاسَاسُ السَاسَ السَاسَاسُ السَاسَاسَ السَاسَاسَ السَاسَاسَ السَاسَاسَ ال
- وَفِي سُورَةِ الزَّلْزَلَةِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ يَوْمَ إِذِ ثُحُدِّثُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ يَوْمَ إِذِ ثُحُدِّتُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ يَوْمَ إِذِ ثُعُدِ اللَّهُ سُلُوا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ
- وَتِلْكَ الآيَةُ يَتَبَيَّنُ مِنْهَا أَنَّ الأَرْضَ يَوْمَئِذٍ تُبْدِي أَخْبَارَهَا،
   وَالْخَبَرُ: هُوَ مَا يَخْفَى.\*
- وَالْقُرْآنُ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ، وَهُوَ حُكْمُ اللَّهِ، وَهُوَ كِتَابٌ مُبِينٌ، وَهُوَ لِسَانٌ عَرَبِيٌّ، وَهُوَ لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٍ، وَهُوَ لِسَانُ قَوْمِهِ، وَهُوَ عَرَبِيٌّ مُبِينٍ، وَهُوَ لِسَانُ قَوْمِهِ، وَهُوَ اللَّذِي يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ، وَهُوَ أَحْسَنُ الحَدِيثِ.\*

- وَالْقُرْآنُ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ، وَالْكَلَامُ يَكُونُ عَرَبِيًّا، إِذَا كَانَ بِلِسَانٍ عَرَبِيًّا، وَاللِّسَانُ عَرَبِيًّة، إِذَا كَانَتْ بِلِسَانٍ عَرَبِيًّ، وَاللِّسَانُ يَكُونُ عَرَبِيًّا، إِذَا كَانَ يُشْبِهُ أَلْسِنَةَ الْعَرَبِ. \*
  يَكُونُ عَرَبِيًّا، إِذَا كَانَ يُشْبِهُ أَلْسِنَةَ الْعَرَبِ. \*
- وَالنّبِيُّ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ ﷺ أَرْسَلَهُ اللّهُ بِالقُرْآنِ، إِلَى قَوْمِهِ مِنَ الْعَرَبِ، وَهُوَ الْعَرَبِ، وَهُوَ الْعَرَبِ، وَهُوَ الْعَرَبِ، وَهُوَ الْعَرَبِ، وَهُوَ الْعَرَبِ، وَهُوَ اللّهِ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَفَقّهُوا لِسَانُ قَوْمِهِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَهُوَ الّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَفَقّهُوا فِيهِ، وَأَنْ يَحْكُمُوا بِهِ عَلَى كُلِّ لِسَانٍ مِنْ قَبْلِهِ، وَمِنْ أَلْسِنَةِ الْعَرَبِ، وَمِنْ أَلْسِنَةِ الْعَجَمِينَ. \*
- وَكُلُّ رَسُولٍ أَرْسَلَهُ اللَّهُ، فَإِنَّهُ أَرْسَلَهُ بِلِسَانِ قَوْمِهِ، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، وَقُومُهُ مُ أَرْسَلَهُ يَلِسَانِ قَوْمِهِ، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ بِقَوْلِهِ، وَيُبَيِّنُ لَهُمْ بِقَوْلِهِ، وَيُبَيِّنُ لَهُمْ بِقَوْلِهِ، وَيُبَيِّنُ لَهُمْ بِعَمَلِهِ. \*
- وَلِسَانُ قَوْمِهِ، هُوَ اللِّسَانُ الَّذِي أَرْسَلَهُ اللَّهُ بِهِ إِلَيْهِمْ، وَهُوَ اللِّسَانُ الَّذِي يَجِبُ اللِّسَانُ الَّذِي بَيَّنَهُ لَهُمْ بِقَوْلِهِ وَعَمَلِهِ، وَهُوَ اللِّسَانُ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَفَقَّهُوا فِيهِ، وَأَنْ يَجْتَمِعُوا عَلَيْهِ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَنْ يَجْتَمِعُوا عَلَيْهِ مِنْ بَعْدِه، وَأَنْ يَحْتُمِعُوا عَلَيْهِ مِنْ بَعْدِه، وَأَنْ يَحْتُمِعُوا عَلَيْهِ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَنْ يَحْتُمِعُوا عَلَيْهِ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَنْ يَحْتُمِعُوا عَلَيْهِ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَنْ يَحْتُمِعُوا بِهِ عَلَى كُلِّ لِسَانٍ غَيْرِهِ، مِنْ قَبْلِهِ، وَمِنْ بَعْدِهِ.\*

- وَلِسَانُ القَوْمِ: هُوَ كَلَامُهُمُ الَّذِي يَجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَلِسَانُ الرَّجُلِ: هُوَ كَلَامُهُ الَّذِي يَقُولُهُ بِلِسَانِهِ.\*
- وَكُلُّ قَوْمٍ يَجْتَمِعُونَ عَلَى لِسَانٍ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا سَمِعُوا ذَلِكَ اللَّسَانَ مِنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَتَبَيَّنَ لَهُمْ، فَاجْتَمَعُوا عَلَيْهِ مِنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَتَبَيَّنَ لَهُمْ، فَاجْتَمَعُوا عَلَيْهِ مِنْ بَعْدِهِ.\*
- وَكُلُّ قَوْمٍ يَجْتَمِعُونَ عَلَى كَلَامٍ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا سَمِعُوا ذَلِكَ الكَلَامَ مِنْ رَجُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَتَبَيَّنَ لَهُمْ، فَاجْتَمَعُوا عَلَيْهِ مِنْ بَعْدِهِ. \*
- وَكُلُّ قَوْمٍ لَهُمْ كِتَابٌ مَحْفُوظٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ الكِتَابَ هُوَ لِسَانُ قَوْمِهِ، وَهُوَ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَجْتَمِعُوا عَلَيْهِ، وَأَنْ يَجْكُمُوا بِهِ عَلَى غَيْرِهِ. \*
  يَحْكُمُوا بِهِ عَلَى غَيْرِهِ. \*
- وَكُلُّ قَوْمٍ لَيْسَ لَهُمْ كِتَابٌ مَحْفُوظٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فَإِنَّهُمْ لَيْسَ لَهُمْ لِيْسَ لَهُمْ لِيَسانٌ وَاحِدٌ يَجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ. \*
- وَكُلُّ قَوْمٍ يَخْتَلِفُونَ فِي دِينِهِمْ، فَإِنَّهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي كَلَامِهِمْ، كَمَا يَخْتَلِفُونَ فِي كَلَامِهِمْ، كَمَا يَخْتَلِفُونَ فِي دِينِهِمْ.\*

- وَكُلُّ قَوْمٍ يَخْتَلِفُونَ فِي دِينِهِمْ، فَإِنَّهُمْ تَخْتَلِفُ أَلْسِنَتُهُمْ، كَمَا يَخْتَلِفُ أَلْسِنَتُهُمْ، كَمَا يَخْتَلِفُونَ فِي دِينِهِمْ.\*
- وَأَحْسَنُ الأَلْسِنَةِ هُوَ مَا كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَكَانَ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ يَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَيَتَبَيَّنُ لَهُ أَنَّهُ يَضَعُ الكَلِمَ فِي مَوَاضِعِهِ، وَأَنَّهُ لَا يُحَرِّفُ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ. \*
- وَمَوْضِعُ الكَلِمَةِ فِي كَلَامِ اللَّهِ: هُوَ مَا يُرِيدُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنْ يُبَيِّنَهُ بِهَا لِلنَّاسِ.\*
- وَمَوْضِعُ الكَلِمَةِ فِي كَلَامِ كُلِّ إِنْسَانٍ بِلِسَانِهِ، هُوَ مَا يُرِيدُ ذَلِكَ الإِنْسَانُ أَنْ يُبَيِّنَهُ بِهَا. \* الإِنْسَانُ أَنْ يُبَيِّنَهُ بِهَا. \*
- وَمَوْضِعُ الكَلِمَةِ فِي القُرْآنِ، يَتَبَيَّنُ مِنَ القُرْآنِ، وَيُبَيِّنُهُ النَّبِيُّ ﷺ النَّبِيُّ اللَّي اللهُوْلِهِ وَعَمَلِهِ.\*
- وَمَوْضِعُ الكَلِمَةِ فِي القُرْآنِ، لَا يُقْبَلُ فِيهِ قَوْلُ قَائِلٍ إِلَّا بِحَجَّةٍ مِنَ القُرْآنِ، أَوْ حُجَّةٍ عَنِ النَّبِيِّ اللَّيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللللْحِلْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللِمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللِمُ الللللْمُ اللّهُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ الللللللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللّهُ الللللْ
- وَمَوْضِعُ الكَلِمَةِ فِي كَلَامِ كُلِّ إِنْسَانٍ بِلِسَانِهِ، يَتَبَيَّنُ مِنْ كَلَامِهِ، وَمَوْضِعُ الكَلِمَةِ فِي كَلَامِ كُلِّ إِنْسَانٍ بِلِسَانِهِ، يَتَبَيَّنُ مِنْ كَلَامِ عَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِهِ. \*

- وَأُلْسِنَةُ كُلِّ قَوْمٍ مِنَ النَّاسِ تَكُونُ مُتَشَابِهَةً مُتَقَارِبَةً، وَلَكِنَّهَا تَكُونُ مُتَشَابِهَةً مُتَقَارِبَةً، وَلَكِنَّهَا تَكُونُ مُخْتَلِفَةً، وَلَا تَكُونُ كُلُّهَا سَوَاءً. \*
- وَأَلْسِنَهُ النَّاسِ كُلُّهَا مُخْتَلِفَةٌ، وَهِيَ تَخْتَلِفُ دَائِمًا، وَتِلْكَ النَّاسِ كُلُّهَا مُخْتَلِفَةٌ، وَهِيَ تَخْتَلِفُ دَائِمًا، وَتِلْكَ الطَّلِينَ لَلْسِنَةُ كُلُّهَا خَرَجَتْ مِنْ لِسَانٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ لِسَانُ آدَمَ الطَّكِينَ وَاحْتَلَفَ عَنْهُ، وَاخْتَلَفَ بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ.\*
- وَالنَّاسُ لَا يَخْلُقُونَ كَلِمَاتٍ، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، وَلَكِنْ يُبَدِّلُونَ يَبْدِّلُونَ يَبْدِّلُونَ تِلْكَ الكَلِمَاتِ، وَيَشْتَقُونَ مِنْهَا، وَيَخْلِطُونَ بَيْنَهَا. \*
- وَالْأَلْسِنَةُ كُلُّهَا تَخْتَلِفُ بِالِاشْتِقَاقِ وَالْخَلْطِ، وَالِاشْتِقَاقُ هُوَ أَنْ يَسْمَعَ أَحَدُ مِنَ النَّاسِ كَلِمَةً، فَيُحْدِثُ مِنْهَا كَلِمَةً أُخْرَى غَيْرَهَا، وَالْخَلْطُ: هُوَ أَنْ يَجْمَعُ بَيْنَ كَلِمَاتٍ مِنْ أَلْسِنَةٍ مُخْتَلِفَةٍ.\*
- وَالْاشْتِقَاقُ يَكُونُ بِوَضِعِ الكَلِمَةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا، وَيَكُونُ بِالزِّيَادَةِ عَلَيْهَا، وَيَكُونُ بِالزِّيَادَةِ عَلَيْهَا، وَيَكُونُ بِوَضِعِ حَرْفٍ مَكَانَ حَرْفٍ، عَلَيْهَا، وَيَكُونُ بِوَضِعِ حَرْفٍ مَكَانَ حَرْفٍ، وَاللَّشْتِقَاقُ يَكُونُ فِي مَوَاضِع الكَلِمِ. \*
- وَالْأَلْسِنَةُ تَخْتَلِفُ فِي الأَحْرُفِ، وَتَخْتَلِفُ فِي مَوَاضِعِ الكَلِمِ، وَتَخْتَلِفُ فِي مَوَاضِعِ الكَلِمِ، وَتَخْتَلِفُ فِي البَيَانِ. \* وَتَخْتَلِفُ فِي البَيَانِ. \*

- وَالحَرْفُ هُوَ الصَّوْتُ الوَاحِدُ، الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الإِنْسَانُ أَنْ يَسْتَطِيعُ الإِنْسَانُ أَنْ يَنْطِقَ بِبَعْضِهِ دُونَ بَعْضِ، وَالأَحْرُفُ تَحْتَلِفُ فِي الصَّوْتِ. \*
- وَكُلُّ إِنْسَانٍ مِنَ النَّاسِ لَهُ لِسَانُهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، وَذَلِكَ اللِّسَانُ وَقَدْ قَدْ يُشْبِهُ أَلْسِنَةَ قَوْمِهِ، وَقَدْ يَخْتَلِفُ عَنْهَا اخْتِلَافًا قَلِيلًا، وَقَدْ يَخْتَلِفُ عَنْهَا اخْتِلَافًا قَلِيلًا، وَقَدْ يَخْتَلِفُ عَنْهَا اخْتِلَافًا كَثِيرًا.\*
- وَكُلُّ كَلِمَةٍ يَتَكَلَّمُ بِهَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ بِلِسَانِهِ، فَهُوَ قَدْ سَمِعَهَا مِنْ قَوْمِهِ، أَوْ أَحْدَثَهَا هُوَ، وَاشْتَقَّهَا مِنْ عَيْرِ قَوْمِهِ، أَوْ أَحْدَثَهَا هُوَ، وَاشْتَقَّهَا مِنْ كَيْرِ قَوْمِهِ، أَوْ أَحْدَثَهَا هُوَ، وَاشْتَقَّهَا مِنْ كَلِمَةٍ سَمِعَهَا.\*
- وَكُلُّ كَلِمَةٍ يَتَكَلَّمُ بِهَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ بِلِسَانِهِ، فَهُوَ قَدْ سَمِعَهَا،
   أَوْ أَحْدَثَهَا مِنْ كَلِمَةٍ سَمِعَهَا، وَاشْتَقَّهَا مِنْهَا.\*
- وَكُلُّ كَلِمَةٍ يَتَكَلَّمُ بِهَا أَحَدُّ مِنَ النَّاسِ بِلِسَانِهِ، فَهِيَ كَلِمَةٌ مِنْ كَلِمَاتِ اللَّهِ، أَنْزَلَهَا اللَّهُ عَلَى رَسُولٍ مِنْ الرُّسُلِ، وَتَيَّنَهَا ذَلِكَ الرَّسُولُ لِلنَّاسِ بَقَوْلِهِ وَعَمَلِهِ، فَتَكَلَّمُوا بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، أَوْ هِيَ كَلِمَةٌ أَحْدَثَهَا أَحَدُ مِنَ النَّاسِ مِنْ كَلِمَةٍ مِنْ كَلِمَاتِ اللَّهِ، وَاشْتَقَّهَا مِنْهَا.\*

- وَكُلُّ كَلِمَةٍ يَتَكَلَّمُ بِهَا أَحَدُ مِنَ النَّاسِ بِلِسَانِهِ، فَهِيَ كَلِمَةٌ مِنْ كَلِمَاتِ اللَّهِ، أَوْ هِيَ كَلِمَةٌ مُحْدَثَةٌ مِنْ كَلِمَةٍ مِنْ كَلِمَاتِ اللَّهِ، وَمُشْتَقَّةٌ مِنْهَا. \*
- وَالنَّاسُ يَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ، وَتَخْتَلِفُ أَلْسِنَتُهُمْ كُلَّمَا اخْتَلَفُوا فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ.\*
- وَاخْتِلَافُ الأَلْسِنَةِ، كَثِيرٌ مِنْهُ هُوَ مِنَ اخْتِلَافِ النَّاسِ فِي دِينِهِمْ، وَكَثِيرٌ مِنْهُ هُوَ مِنَ اخْتِلَافِ النَّاسِ فِي دُنْيَاهُمْ.\*
- وَالنَّاسُ جَمِيعًا كَانَ دِينُهُمْ وَاحِدًا، وَهُوَ دِينُ آدَمَ النَّكُ ثُمَّ الْخَتَلَفُوا فِي دِينِهِمْ، وَتَفَرَّقُوا فِيهِ. \*
- وَالنَّاسُ لَا يَخْلُقُونَ دِينًا، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، وَلَكِنْ يُبَدِّلُونَ دِينَ اللَّهِ، وَيَكْذِبُونَ عَلَى اللَّهِ، وَيَبْتَدِعُونَ فِي الدِّينِ، وَيُحْدِثُونَ فِيهِ، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ فِي الكَّلَامِ. \*
  وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ فِي الدِّينِ مَعَهَا مُحْدَثَةٌ فِي الكَلَامِ. \*
- وَلِسَانُ كُلِّ إِنْسَانٍ هُوَ مِنْ نَفْسِهِ، وَهُوَ الَّذِي يُبَيِّنُ بِهِ مَا فِي نَفْسِهِ، وَهُوَ الَّذِي يُبَيِّنُ بِهِ مَا فِي نَفْسِهِ، وَهُوَ يُنْسَبُ إِلَيْهِ نَفْسُهُ.\*
- وَٱلسِنَةُ العَرَبِ هِيَ ٱلسِنَةُ كَثِيرَةٌ مُخْتَلِفَةٌ، وَهِيَ ٱلسِنَةُ يُشْبِهُ بَعْضُهَا بَعْضُهَا بَعْضُهَا بَعْضُهَا بَعْضُهَا بَعْضُهَا بَعْضُهَا بَعْضُهَا مَوَاءً، وَكَذَلِكَ ٱلْسِنَةُ كُلِّ أُمَّةٍ مِنَ النَّاسِ. \*

- وَكُلُّ كَلِمَةٍ ذُكِرَتْ فِي القُرْآنِ، فَهِيَ كَلِمَةٌ عَرَبِيَّةٌ، كَانَ يَتَكَلَّمُ بِهَا الْعَرَبُ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، أَوْ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِهَا قَوْمٌ مِنَ الْعَرَبِ، أَوْ هِيَ كَلِمَةٌ مُشْتَقَّةٌ مِنْ كَلَامِهِمْ، كَمَا كَانُوا هُمْ أَنْفُسُهُمْ يَشْتَقُّونَ كَلَامًا مِنْ كَلَامِهِمْ، وَكَمَا أَنَّ كُلَّ قَوْمٍ مِنَ النَّاسِ يَشْتَقُّونَ كَلَامًا مِنْ كَلَامِهِمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَكَمَا أَنَّ كُلَّ قَوْمٍ مِنَ النَّاسِ يَشْتَقُّونَ كَلَامًا مِنْ كَلَامِهِمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَكَمَا أَنَّ كُلَّ قَوْمٍ مِنَ النَّاسِ يَشْتَقُونَ كَلَامًا مِنْ كَلَامِهِمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَكَمَا أَنَّ كُلَّ قَوْمٍ مِنَ النَّاسِ يَشْتَقُونَ كَلَامًا مِنْ كَلَامِهِمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ.\*
- وَالْقُرْآنُ هُوَ كُلُّهُ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وَهُوَ مُبِينٌ بِأَنَّهُ يُبَيِّنُ بَعْضُهُ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَبِأَنَّهُ يُبَيِّنُهُ النَّبِيُّ ﷺ بِقَوْلِهِ وَعَمَلِهِ، وَبِأَنَّهُ يُشْبِهُ أَلْسِنَتَهُمُ النَّبِيُ ﷺ بِقَوْلِهِ وَعَمَلِهِ، وَبِأَنَّهُ يُشْبِهُ أَلْسِنَتَهُمُ النَّبِيُ اللهِ يَتَكَلَّمُونَ بِهَا.\*
- وَأَلْسِنَةُ العَرَبِ بَعْضُهَا أَحْسَنُ مِنْ بَعْضٍ، وَلَيْسَ كُلُّهَا مُبِينًا، وَلَيْسَ كُلُّهَا مُبِينًا، وَلَيْسَ فِي العَرَبِ وَلَيْسَ فِي أَلْسِنَةِ العَرَبِ لِسَانٌ كُلُّهُ مُبِينٌ إِلَّا القُرْآنُ، وَلَا فِي العَرَبِ رَجُلٌ كُلَّهُ، وَلَا تَأْخُذُ بِكَلَامِهِ كُلِّه، وَلَا تَأْخُدُ بِكَلَامِهِ كُلِّه، وَلَا تَأْخُذُ بِكَلَامِهِ كُلِّه، وَلَا تَأْخُذُ بِكَلَامِهِ كُلِّهُ اللهُ وَلَا تَأْخُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا تَأْخُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الله وَلَا تَأْخُذُ بِكَلَامِهِ كُلّه، وَلَا تَأْخُذُ بِكَلَامِهِ كُلّه، وَلَا تَأْخُذُ لُهُ الله وَلَا تَأْخُذُ لَا اللّهُ لَا اللّه وَلَا تَأْخُلُونُ اللّهُ اللّه اللّه اللّه المُلْلِقُونَ اللّه اللّه اللّه اللّه المُعْرِهِ اللّه اللّه اللّه اللّه المُعْلَى اللّه اللّه اللّه اللّه المُعْلِقُونُ اللّه اللّه اللّه المُعْلَقُونُ اللّه المُعْلِقُ اللّه المُعْلِقُ اللّه المُعْلِقُ اللّه المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُونُ المُعْلِقُ الْمُعْلِقُونُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ اللّه الْعُلْمِ الْعُلِقُلُولُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمِ الْعُلْلِهُ الْعُلْمُ اللّهِ الْعُلْمِ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللْعُلْمِ الْمُعْلِقُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الْعُلْمُ اللّهِ اللّهُ الْعُلْمِ اللْعُلْمُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللْعُلْمُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهِ اللللّهِ الللّهِ اللْعُلِمُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهِ الللّهُ الللللّهِ ا
- وَالرَّجُلُ يَكُونُ هُوَ نَفْسُهُ عَرَبِيًّا، إِذَا كَانَ آبَاؤُهُ مِنَ العَرَبِ، وَكَانَ نَسْبُهُ إِلَى العَرَبِ، وَيَكُونُ لِسَانُهُ عَرَبِيًّا، إِذَا كَانَ يُشْبِهُ أَلْسِنَةَ لَسَنْهُ إِلَى العَرَبِ، وَيَكُونُ لِسَانُهُ عَرَبِيًّا، إِذَا كَانَ يُشْبِهُ أَلْسِنَةَ العَرَب.\*

- وَالرَّجُلُ يَكُونُ هُوَ نَفْسُهُ أَعْجَمِيًّا، إِذَا كَانَ آبَاؤُهُ مِنَ الأَعْجَمِينَ، وَالرَّجُلُ يَكُونُ لِسَانُهُ أَعْجَمِيًا، إِذَا كَانَ نَسَبُهُ إِلَى قَوْمٍ مِنَ الأَعْجَمِينَ، وَيَكُونُ لِسَانُهُ أَعْجَمِيًا، إِذَا كَانَ لَا يُبِينُ، أَوْ كَانَ يُشْبِهُ لِسَانَ قَوْمٍ مِنَ الأَعْجَمِينَ. \*
- وَالْإِنْسَانُ يُبَيِّنُ بِكَلَامِهِ، وَيُبَيِّنُ بِعَمَلِهِ، وَيَتَكَلَّمُ بِلِسَانِهِ، وَيَتَكَلَّمُ رَمْزًا، وَكَثِيرٌ مِنْ كَلَامِ الْإِنْسَانِ بِلِسَانِهِ، لَا يَتَبَيَّنُ إِلَّا بِعَمَلِهِ. \*
- وَلَيْسَتِ الكَلِمَةُ هِيَ الأَحْرُفَ الَّتِي يَنْطِقُ الإِنْسَانُ بِهَا، وَلَكِنَّهَا هِيَ الحُكْمُ الَّذِي يُبَيِّنُهُ بِهَذِهِ الأَحْرُفِ، وَلَيْسَتِ الكَلِمَةُ هِيَ الحُكْمُ الَّذِي يُبَيِّنُهُ الصَّوْتَ النَّذِي يَنْطِقُ الإِنْسَانُ بِهِ، وَلَكِنَّهَا هِيَ الحُكْمُ الَّذِي يُبَيِّنُهُ بِذَلِكَ الصَّوْتِ.\*
- وَلِسَانُ كُلِّ إِنْسَانٍ هُوَ الكَلِمَاتُ الَّتِي يَتَكَلَّمُ بِهَا بِلِسَانِهِ، وَيُبَيِّنُ بِهَا مَا فِي يَتَكَلَّمُ بِهَا اللَّحْرُفُ الَّتِي يَقُولُهَا بِهَا مَا فِي نَفْسِهِ، وَيُبَيِّنُ بِهَا مَا يُرِيدُ، وَهُوَ الأَحْرُفُ الَّتِي يَقُولُهَا ذَلِكَ الإِنْسَانُ، وَالحُكْمُ الَّذِي يُبَيِّنُهُ بِهَا.\*
- وَالكَلِمَةُ بِلِسَانِ كُلِّ إِنْسَانٍ هِيَ الصَّوْتُ وَالحُكْمُ مَعًا جَمِيعًا، وَالكُكْمُ مَعًا جَمِيعًا، وَأَلْسِنَةُ النَّاسِ تَتَشَابَهُ وَتَخْتَلِفُ فِي الأَحْرُفِ، وَفِي الحُكْمِ. \*

- وَمَا يُرِيدُ كُلُّ إِنْسَانٍ أَنْ يُبَيِّنَهُ بِلِسَانِهِ، يَتَبَيَّنُ مِنْ كَلَامِهِ بِلِسَانِهِ، وَمَا يُرِيدُ كُلُّ إِنْسَانٍ أَنْ يُبَيِّنَهُ بِلِسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِهِ. \* وَيَتَبَيَّنُ مِنْ عَمَلِهِ، وَلَيْسَ مِنْ كَلَامِ غَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِهِ. \*
- وَكُلُّ إِنْسَانٍ يَسْمَعُ كَلِمَةً، ثُمَّ يَتَكَلَّمُ بِهَا، فَإِنَّهُ قَدْ يَضَعُهَا فِي مَوْضِعِهَا، وَيَشْتَقُ مِنْهَا مَوْضِعِهَا، كَمَا سَمِعَهَا، وَقَدْ يَضَعُهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا، وَيَشْتَقُ مِنْهَا كَلِمَةً أُخْرَى، تَخْتَلِفُ عَنْهَا فِي مَوْضِعِهَا، أَوْ تَخْتَلِفُ عَنْهَا فِي صَوْتِهَا، أَوْ تَخْتَلِفُ عَنْهَا فِي صَوْتِهَا، أَوْ تَخْتَلِفُ عَنْهَا فِي صَوْتِهَا وَفِي صَوْتِهَا جَمِيعًا، وَإِنَّمَا يَتَبَيَّنُ ذَلِكَ أَوْ تَخْتَلِفُ عَنْهَا فِي مَوْضِعِهَا وَفِي صَوْتِهَا جَمِيعًا، وَإِنَّمَا يَتَبَيَّنُ ذَلِكَ أَوْ تَخْتَلِفُ عَنْهَا فِي مَوْضِعِهَا وَفِي صَوْتِهَا جَمِيعًا، وَإِنَّمَا يَتَبَيَّنُ ذَلِكَ إِذَا عُرِضَ كَلَامُهُ عَلَى كَلَامٍ غَيْرِهِ مِنْ قَوْمِهِ، وَمِنْ غَيْرِ قَوْمِهِ.\*
- وَالأَلْسِنَةُ تَخْتَلِفُ فِي الأَحْرُفِ، وَتَخْتَلِفُ فِي مَوَاضِعِ الكَلِمِ، وَالنَّاسُ يَخْتَلِفُ فِي مَوَاضِعِ الكَلِمِ، وَالنَّاسُ يَخْتَلِفُونَ فِي الحُكْمُ الَّذِي يَحْكُمُونَ بِهِ، وَفِي الأَحْرُفِ الَّتِي يَخْكُمُونَ بِهِ، وَفِي الأَحْرُفِ الَّتِي يَنْطِقُونَ بِهَا بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَيُبَيِّنُونَ بِهَا ذَلِكَ الحُكْمَ، وَقَدْ يَجْتَمِعُونَ عَلَى عَلَى الحُكْمِ، وَيَخْتَلِفُونَ فِي الأَحْرُفِ، وَقَدْ يَجْتَمِعُونَ عَلَى الأَحْرُفِ، وَقَدْ يَجْتَمِعُونَ عَلَى الأَحْرُفِ، وَيَخْتَلِفُونَ فِي الحُكْمِ. \*
- وَالكَلِمَةُ تَكُونُ وَاحِدَةً، وَالنَّاسُ يُبَيِّنُونَ تِلْكَ الكَلِمَةَ بِأَلْسِنَتِهِمْ بِأَحْرُفُ تَكُونُ مُتَشَابِهَةً، وَالنَّاسُ يُرِيدُونَ بِهَا بِأَحْرُفُ تَكُونُ مُتَشَابِهَةً، وَالنَّاسُ يُرِيدُونَ بِهَا

كَلِمَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَقَدْ تَتَشَابَهُ الكَلِمُ، وَتَخْتَلِفُ الأَحْرُفُ، وَقَدْ تَتَشَابَهُ الكَلِمُ. \* تَتَشَابَهُ الأَحْرُفُ، وَتَخْتَلِفُ الكَلِمُ. \*

- وَالكَلِمَةُ تَكُونُ لِسَانًا، إِذَا كَانَتْ يَتَكَلَّمُ بِهَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ بِلَسَانِهِ، أَوْ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِهَا قَوْمٌ مِنَ النَّاسِ بِأَلْسِنَتِهِمْ.\*
- وَإِذَا قِيلَ كَلِمَةُ: فَهِيَ الحُكُمُ، وَإِذَا قِيلَ لِسَانٌ: فَهِيَ الأَحْرُفُ الَّتِي يُبَيِّنُ بِهَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ تِلْكَ الكَلِمَةَ بِلِسَانِهِ، أَوِ الأَحْرُفُ الَّتِي يُبَيِّنُهَا بِهَا قَوْمٌ مِنَ النَّاسِ بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَإِذَا قِيلَ لِسَانٌ: فَهِيَ الكَلِمَةُ وَالأَحْرُفُ وَالإِنْسَانُ مَعًا جَمِيعًا. \*
- وَلِسَانُ الإِنْسَانِ هُوَ لِسَانُهُ الَّذِي يُحَرِّكُهُ فِي فَمِهِ، وَهُوَ كَلَامُهُ الَّذِي يُحَرِّكُهُ فِي فَمِهِ، وَهُوَ كَلَامُهُ الَّذِي يَقُولُهُ بِلِسَانِهِ.\*
- وَلِسَانُ الإِنْسَانِ هُوَمِنْ نَفْسِهِ وَجِسْمِهِ، وَلَيْسَ لِسَانُ الإِنْسَانِ هُوَ مِنْ نَفْسِهِ وَجِسْمِهِ، وَلَيْسَ لِسَانِ الإِنْسَانِ كَمَثَلِ هُوَ مِنْ نَفْسِهِ وَجِسْمِهِ، وَلَيْسَ قَلْبُ الإِنْسَانِ هُوَ مِنْ نَفْسِهِ وَجِسْمِهِ، وَلَيْسَ قَلْبُ اللَّحْمَ الَّذِي فِي صَدْرِهِ.\*

- وَأَحْسَنُ النَّاسِ أَلْسِنَةً هُمُ الأَنْبِيَاءُ بِمَا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِمْ، ثُمَّ العُلَمَاءُ مِنْ بَعْدِهِمْ، بِمَا حَفِظُوا عَنِ الأَنْبِيَاءِ. \*
- وَٱلسِنَةُ النَّاسِ تَخْتَلِفُ بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ العِلْمِ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ، وَالسِّنَةُ النَّاسِ تَخْتَلِفُ بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ المِيزَانِ الَّذِي يَحْكُمُونَ بِهِ عَلَى كُلِّ كَلِمَةٍ وَبِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ المِيزَانِ الَّذِي يَحْكُمُونَ بِهِ عَلَى كُلِّ كَلِمَةٍ مُحْدَثَةٍ، أَحْدَثَهَا النَّاسِ بِأَلْسِنَتِهِمْ فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ.\*
- وَاخْتِلَافُ الأَلْسِنَةِ هُوَ كُلُّهُ مِنَ الخَلْطِ بَيْنَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ، وَبَيْنَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ، وَبَيْنَ مَا أَخْدَثَ النَّاسُ بِأَلْسِنَتِهِمْ فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ.\*
- وَقَدْ تَمَّ الكِتَابُ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَأَسْاَلُ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ العَظِيمَ، الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّهَ وَالحَيُّ القَيُّومُ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. \*

## 177

## الدَّلِيلُ إِلَى الآيَاتِ:

| <b>●(۱) قول الله تعالى:</b> فتلقى آدمص ٥       |
|------------------------------------------------|
| <b>●(۲) قول الله تعالى:</b> وإذ قلنا           |
| • <b>(٣) قول الله تعالى:</b> فبدل الذين        |
| •(٤ <b>) قول الله تعالى:</b> أفتطمعون          |
| •(٥) <b>قول الله تعالى:</b> وإذا لقوا          |
| •(٦) قول الله تعالى: وإذ أخذنا                 |
| •(٧) <b>قول الله تعالى:</b> وقالت اليهود       |
| •(٨) <b>قول الله تعالى:</b> وقالوا اتخذ        |
| •(٩ <b>) قول الله تعالى:</b> بديع السموات      |
| • (۱۰) <b>قول الله تعالى:</b> وقال الذين       |
| • (۱۱) قول الله تعالى: وإذ ابتلى               |
| •(۱۲) <b>قول الله تعالى:</b> إن الذين يكتمون   |
| • <b>(۱۳) قول الله تعالى:</b> ومن الناس        |
| • (١٤) <b>قول الله تعالى:</b> ولا جناح عليكم   |
| •(١٥ <b>) قول الله تعالى:</b> ألم تر إلى الذين |
| • (١٦ <b>) قول الله تعالى:</b> تلك الرسل       |

## 

| •(۱۷ <b>) قول الله تعالى:</b> قول معروف           |
|---------------------------------------------------|
| •(۱ <b>۸) قول الله تعالى:</b> هنالك دعا           |
| •(۱۹) <b>قول الله تعالى:</b> فنادته الملائكة      |
| •(۲۰) <b>قول الله تعالى:</b> قال رب اجعل          |
| •(۲۱) <b>قول الله تعالى:</b> إذ قالت الملائكة     |
| •(۲۲ <b>) قول الله تعالى:</b> ويكلم الناس         |
| • <b>(۲۳) قول الله تعالى:</b> قالت رب أنى         |
| • ( <b>٢٤) قول الله تعالى:</b> إن مثل عيسى        |
| •(٢٥) <b>قول الله تعالى:</b> قل يا أهل الكتاب     |
| •(٢٦ <b>) قول الله تعالى:</b> ومن أهل الكتاب      |
| •(۲۷ <b>) قول الله تعالى:</b> إن الذين يشترون     |
| •(٢٨) <b>قول الله تعالى:</b> وإن منهم لفريقا      |
| •(۲۹ <b>) قول الله تعالى:</b> وما كان قولهم       |
| • <b>(۳۰) قول الله تعالى:</b> وليعلم الذين نافقوا |
| • (٣١) قول الله تعالى: لقد سمع الله               |
| • (٣٢) <b>قول الله تعالى:</b> ولا تؤتوا السفهاء   |
| • (٣٣) قول الله تعالى: وإذا حضر القسمة            |

## 

| • (٦٨) <b>قول الله تعالى:</b> فبدل الذين        |
|-------------------------------------------------|
| •(79) قول الله تعالى: فلما عتوا                 |
| •(٧٠) <b>قول الله تعالى:</b> أولم ينظروا        |
| •(۷ <b>۱) قول الله تعالى:</b> وإن تدعوهم        |
| •(٧٢) <b>قول الله تعالى:</b> واذكر ربك          |
| •(٧ <b>٣) قول الله تعالى:</b> وإذ يعدكم         |
| •(٧٤) <b>قول الله تعالى:</b> وماكان صلاتهم ٧٤   |
| • (٧٥) قول الله تعالى: وإن أَحَدٌ               |
| •(٧٦ <b>) قول الله تعالى:</b> وقالت اليهود عزير |
| •(۷۷ <b>) قول الله تعالى:</b> إلا تنصروه        |
| • (۷۸ <b>) قول الله تعالى:</b> يحلفون بالله     |
| •(۷۹ <b>) قول الله تعالى:</b> وماكان الناس      |
| •(۸۰) <b>قول الله تعالى:</b> كذلك حقت           |
| •(۸۱) <b>قول الله تعالى:</b> لهم البشرى         |
| •( <b>٨٢) قول الله تعالى:</b> ويحق الله الحق    |
| •( <b>٨٣) قول الله تعالى:</b> إن الذين حقت      |
| • (٨٤) قول الله تعالى: واصنع الفلك              |

| •(٨٥) <b>قول الله تعالى:</b> حتى إذا جاء ٥٤     |
|-------------------------------------------------|
| • (٨٦ <b>) قول الله تعالى:</b> وقيل يا أرض      |
| • (۸۷ <b>) قول الله تعالى:</b> قالوا يا هود     |
| • (۸۸) <b>قول الله تعالى:</b> قالوا يا شعيب     |
| •(٨٩) <b>قول الله تعالى:</b> يوم يأت لا تكلم    |
| •(٩٠) <b>قول الله تعالى:</b> ولقد آتينا موسى    |
| •(٩١) قول الله تعالى: إلا من رحم ربك            |
| •(9 <b>۲) قول الله تعالى:</b> إنا أنزلناه قرآنا |
| • (9 <b>٣) قول الله تعالى:</b> وكذلك يجتبيك     |
| • ( <b>٩٤) قول الله تعالى:</b> وقال الذي اشتراه |
| •(90) قول الله تعالى: قال ما خطبكن              |
| •(٩٦ <b>) قول الله تعالى:</b> وقال الملك ائتوني |
| •(٩٧) قول الله تعالى: رب قد آتيتني              |
| •(٩ <b>٨) قول الله تعالى:</b> لقد كان في        |
| •(٩٩) قول الله تعالى: سواء منكم                 |
| • (۱۰۰) قول الله تعالى: ولو أن قرآنا            |
| •(۱۰۱) قول الله تعالى: وكذلك أنزلناه حكما       |

| •(١١ <b>٩) قول الله تعالى:</b> فلعلك باخع      |
|------------------------------------------------|
| •(١٢٠) قول الله تعالى: واتل ما أوحي            |
| •(۱ <b>۲۱) قول الله تعالى:</b> وكان له ثمر     |
| •(١ <b>٢٢) قول الله تعالى:</b> قال له صاحبه    |
| •(١ <b>٢٣) قول الله تعالى:</b> قال فإن اتبعتني |
| • (١٢٤) قول الله تعالى: حتى إذا بلغ            |
| •(١٢٥) قول الله تعالى: قل لو كان البحر         |
| ●(١٢٦ <b>) قول الله تعالى:</b> قال رب اجعل لي  |
| • <b>(۱۲۷) قول الله تعالى:</b> فخرج على قومه   |
| • (۱۲۸) قول الله تعالى: قال كذلك قال ربك       |
| •(۱۲۹) قول الله تعالى: فكلي واشربي             |
| • <b>(۱۳۰) قول الله تعالى:</b> فأشارت إليه     |
| • (۱۳۱) قول الله تعالى: ما كان لله             |
| • (۱۳۲) قول الله تعالى: ووهبنا لهم             |
| • (۱۳۳) قول الله تعالى: فإنما يسرناه           |
| • (١٣٤) قول الله تعالى: وإن تجهر بالقول        |
| •(١٣٥) قول الله تعالى: هل أتاك حديث            |

| • (۱۵۳) قول الله تعالى: إنه يعلم                 |
|--------------------------------------------------|
| • (١٥٤) قول الله تعالى: وهدوا إلى الطيب          |
| • <b>(١٥٥) قول الله تعالى:</b> ذلك ومن يعظم      |
| •(١٥٦) <b>قول الله تعالى:</b> فأوحينا إليه       |
| • (۱۵۷) قول الله تعالى: ثم أرسلنا رسلنا          |
| • (١٥٨) قول الله تعالى: ولا نكلف نفسا            |
| •(١٥٩) قول الله تعالى: أفلم يدبروا القول         |
| •(١٦٠) <b>قول الله تعالى:</b> حتى إذا جاء        |
| •(١٦١ <b>) قول الله تعالى:</b> لعلي أعمل صالحا   |
| • (١٦٢) <b>قول الله تعالى:</b> قال اخسئوا فيها   |
| • (١٦٣) قول الله تعالى: إذ تلقونه                |
| • (١ <b>٦٤) قول الله تعالى:</b> ولولا إذ سمعتموه |
| •(١ <b>٦٥) قول الله تعالى:</b> يوم تشهد عليهم    |
| •(١٦٦ <b>) قول الله تعالى:</b> إنما كان قول      |
| • (١٦٧) <b>قول الله تعالى:</b> وقال الذين كفروا  |
| • (١٦٨) <b>قول الله تعالى:</b> وعباد الرحمن      |
| •(١ <b>٦٩) قول الله تعالى:</b> ما يأتيهم من ذكر  |

| • (۱۷۰) <b>قول الله تعالى:</b> ويضيق صدري ٩٩ |
|----------------------------------------------|
| • <b>(۱۷۱) قول الله تعالى:</b> واجعل لي لسان |
| • (۱۷۲) قول الله تعالى: وإنه لتنزيل          |
| • (۱۷۳ <b>) قول الله تعالى:</b> نزل به الروح |
| • (۱۷٤ <b>) قول الله تعالى:</b> على قلبك     |
| • (۱۷۵) قول الله تعالى: بلسان عربي مبين      |
| • (۱۷٦ <b>) قول الله تعالى:</b> ولو نزلناه   |
| • (۱۷۷) قول الله تعالى: وورث سليمان          |
| • (۱۷۸ <b>) قول الله تعالى:</b> حتى إذا أتوا |
| •(۱۷۹) قول الله تعالى: فتبسم ضاحكا           |
| •(١٨٠) <b>قول الله تعالى:</b> وإذا وقع القول |
| •(۱۸۱) قول الله تعالى: ووقع القول عليهم      |
| • (۱۸۲) قول الله تعالى: ولما ورد ماء         |
| • (۱۸۳) قول الله تعالى: وأخي هارون           |
| • <b>(۱۸٤) قول الله تعالى:</b> إنما تعبدون   |
| • (۱۸۵) <b>قول الله تعالى:</b> وما كنت تتلو  |
| • (۱۸٦) قول الله تعالى: ومن آياته خلق        |

| ● (۱۸۷ <b>) قول الله تعالى:</b> فأقم وجهك      |
|------------------------------------------------|
| ● (۱۸۸) قول الله تعالى: أم أنزلنا عليهم        |
| • <b>(۱۸۹) قول الله تعالى:</b> ومن الناس من    |
| • (۱۹۰) قول الله تعالى: واقصد في               |
| • (۱۹۱) <b>قول الله تعالى:</b> ولو أن ما في    |
| • (۱۹۲) قول الله تعالى: ولو شئنا               |
| •(١٩٣) قول الله تعالى: ما جعل الله لرجل        |
| •( <b>١٩٤) قول الله تعالى:</b> أشحة عليكم      |
| •(١٩٥) قول الله تعالى: يا نساء النبي           |
| •(١٩٦) قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا     |
| •(١٩٧) قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ١١٦ |
| • (۱۹۸) قول الله تعالى: فقالوا ربنا            |
| •(۱۹۹) قول الله تعالى: وقال الذين كفروا        |
| • (۲۰۰) قول الله تعالى: من كان يريد            |
| • (۲۰۱) قول الله تعالى: اليوم نختم ١١٨         |
| •(۲۰۲) قول الله تعالى: إنما أمره               |
| • (۲۰۳) قول الله تعالى: فحق علينا              |

| • (۲۰٤) <b>قول الله تعالى:</b> ما لكم لا تنطقون ١١٩ |
|-----------------------------------------------------|
| • (۲۰۵) <b>قول الله تعالى:</b> ولقد سبقت كلمتنا     |
| •(۲۰ <b>٦) قول الله تعالى:</b> وشددنا ملكه          |
| ●(۲۰۷) قول الله تعالى: إن هذا أخي                   |
| ●(۲۰۸) قول الله تعالى: الذين يستمعون                |
| •(۲۰۹ <b>) قول الله تعالى:</b> أفمن حق              |
| •(۲۱۰) <b>قول الله تعالى:</b> الله نزل أحسن         |
| •(۲۱۱) قول الله تعالى: قرآنا عربيا                  |
| • (۲۱۲) قول الله تعالى: وسيق الذين                  |
| • (٢١٣) قول الله تعالى: وكذلك حقت                   |
| • (٢١٤) قول الله تعالى: كتاب فصلت                   |
| •(۲۱٥) قول الله تعالى: ثم استوى                     |
| •(۲۱٦) قول الله تعالى: فقضاهن سبع                   |
| •(۲۱۷) قول الله تعالى: وقالوا لجلودهم               |
| •(۲۱۸) قول الله تعالى: وقيضنا لهم                   |
| •(۲۱۹) قول الله تعالى: ومن أحسن قولا                |
| • (۲۲۰) قول الله تعالى: ولو جعلناه                  |

| • (۲۲۱) <b>قول الله تعالى:</b> ولقد آتينا موسى ۱۲۸ |
|----------------------------------------------------|
| • (۲۲۲) قول الله تعالى: سنريهم آياتنا              |
| • ( <b>٢٢٣) قول الله تعالى:</b> وكذلك أوحينا       |
| • ( <b>٢٢٤) قول الله تعالى:</b> وما تفرقوا         |
| •(۲۲٥) قول الله تعالى: أم لهم شركاء                |
| • <b>(۲۲٦) قول الله تعالى:</b> أم يقولون افترى     |
| • ( <b>۲۲۷) قول الله تعالى:</b> وما كان لبشر       |
| ●(۲۲۸) قول الله تعالى: إنا جعلناه قرآنا            |
| • <b>(۲۲۹) قول الله تعالى:</b> وجعلها كلمة         |
| • (٢٣٠) قول الله تعالى: أم أنا خير                 |
| • (۲۳۱) <b>قول الله تعالى:</b> وقيله يا رب         |
| • (۲۳۲) قول الله تعالى: فإنما يسرناه               |
| • (۲۳۳) قول الله تعالى: تلك آيات الله              |
| • (٢٣٤) قول الله تعالى: هذا كتابنا                 |
| • (٢٣٥) قول الله تعالى: ومن قبله كتاب              |
| •(٢٣٦) <b>قول الله تعالى:</b> أولئك الذين حق       |
| • (۲۳۷) قول الله تعالى: طاعة وقول معروف ١٣٦        |

| ● (۲۳۸) <b>قول الله تعالى:</b> ولو نشاء            |
|----------------------------------------------------|
| • (٢٣٩) قول الله تعالى: سيقول لك المخلفون ١٣٧      |
| • (۲٤٠) <b>قول الله تعالى:</b> سيقول المخلفون      |
| • (۲٤۱) قول الله تعالى: إذ جعل الذين               |
| ● (۲٤۲) قول الله تعالى: يا أيها الذين              |
| • (۲٤٣) قول الله تعالى: إن الذين يغضون             |
| • ( <b>٢٤٤) قول الله تعالى:</b> ما يلفظ من قول ١٤١ |
| • ( <b>٢٤٥) قول الله تعالى:</b> ما يبدل القول      |
| • (٢٤٦) <b>قول الله تعالى:</b> يوم نقول لجهنم      |
| • ( <b>٢٤٧) قول الله تعالى:</b> فورب السماء        |
| ● (٢٤٨) <b>قول الله تعالى:</b> هل أتاك حديث        |
| • (٢٤٩) قول الله تعالى: قال فما خطبكم              |
| • (۲۵۰) قول الله تعالى: والطور                     |
| • (۲۵۱) <b>قول الله تعالى:</b> وكتاب مسطور         |
| • (۲۵۲) <b>قول الله تعالى:</b> في رق منشور         |
| • (۲۵ <b>۳) قول الله تعالى:</b> أم يقولون          |
| • (٢٥٤) قول الله تعالى: فليأتوا بحديث              |

| •(٢٥٥) <b>قول الله تعالى:</b> وما ينطق              |
|-----------------------------------------------------|
| ●(٢٥٦) <b>قول الله تعالى:</b> أفمن هذا الحديث ١٤٥   |
| • (۲۵۷) قول الله تعالى: ولقد يسرنا                  |
| •(٢٥ <b>٨) قول الله تعالى:</b> علمه البيان          |
| •(٢٥ <b>٩) قول الله تعالى:</b> لا يسمعون فيها ١٤٦   |
| •(۲٦ <b>٠) قول الله تعالى:</b> إلا قيلا سلاما       |
| •(٢٦١) قول الله تعالى: أفبهذا الحديث                |
| •(۲٦ <b>۲) قول الله تعالى:</b> قد سمع الله          |
| •(٢٦ <b>٣) قول الله تعالى:</b> ألم تر إلى           |
| • (٢٦٤ <b>) قول الله تعالى:</b> إن يثقفوكم          |
| •(٢٦ <b>٥) قول الله تعالى:</b> يا أيها الذين        |
| •(٢٦٦ <b>) قول الله تعالى:</b> وإذا رأيتهم          |
| •(۲٦٧) قول الله تعالى: يا أيها النبي                |
| • (٢٦٨) قول الله تعالى: وإذ أسر                     |
| • (۲٦ <b>٩) قول الله تعالى:</b> ومريم بنت عمران ١٥١ |
| • (۲۷۰) <b>قول الله تعالى:</b> وأسروا قولكم         |
| •(۲۷ <b>۱) قول الله تعالى:</b> ن والقلم             |

| ●(۲۷۲ <b>) قول الله تعالى:</b> فذرني ومن          |
|---------------------------------------------------|
| • (۲۷۳) قول الله تعالى: إنه لقول رسول ١٥٢         |
| • (۲۷٤ <b>) قول الله تعالى:</b> وما هو بقول       |
| • (۲۷ <b>۵) قول الله تعالى:</b> ولا بقول كاهن ١٥٤ |
| ● (۲۷٦) قول الله تعالى: تنزيل من رب               |
| • (۲۷۷ <b>) قول الله تعالى:</b> ولو تقول          |
| • (۲۷ <b>۸) قول الله تعالى:</b> أو زد عليه        |
| •(۲۷ <b>۹) قول الله تعالى:</b> إنا سنلقي          |
| • <b>(۲۸۰) قول الله تعالى:</b> إن ناشئة الليل     |
| • <b>(۲۸۱) قول الله تعالى:</b> إن هذا إلا         |
| •(۲۸۲) قول الله تعالى: لا تحرك به                 |
| • (۲۸۳) قول الله تعالى: إن علينا جمعه ١٥٧         |
| • (٢٨٤) قول الله تعالى: فإذا قرأناه               |
| • (۲۸۰) قول الله تعالى: ثم إن علينا               |
| •(٢٨٦) <b>قول الله تعالى:</b> هذا يوم             |
| <b>●(۲۸۷) قول الله تعالى:</b> فبأي حديث           |
| • (۲۸۸ <b>) قول الله تعالى:</b> رب السموات ١٥٩    |

| ● (۲۸۹ <b>) قول الله تعالى:</b> يوم يقوم الروح |
|------------------------------------------------|
| • <b>(۲۹۰) قول الله تعالى:</b> وهل أتاك حديث   |
| • (۲۹۱) قول الله تعالى: وإذا مروا بهم          |
| •( <b>۲۹۲) قول الله تعالى:</b> هل أتاك حديث    |
| •( <b>۲۹۳) قول الله تعالى:</b> إنه لقول        |
| •( <b>٢٩٤) قول الله تعالى:</b> هل أتاك حديث    |
| •( <b>٢٩٥) قول الله تعالى:</b> ألم نجعل له     |
| • (٢٩٦) قول الله تعالى: ولسانا                 |
| • (۲۹۷) قول الله تعالى: وأما بنعمة             |
| • <b>(۲۹۸) قول الله تعالى:</b> الذي علم        |
| •( <b>٢٩٩) قول الله تعالى:</b> يومئذ تحدث      |

